# موسوعة الثقافة الإسلامية

# 1000 سؤال في العقيدة

إعداد إسلام محمود دربالة

موسوعة الثقافة الإسلامية 1000 سؤال وجواب في العقيدة

إعداد: إسلام محمود دربالة

تصميم الغلاف : سامر محمود

التنسيق الداخلي : الأستاذ/ رفعت حسن سيد سالم

الناشر:

دار العلوم للنشر والتوزيع القاهرة ـ مصر

ر**ق**م الإيداع 2004/20279

الترقيم الدولى

977-380-036-9

سنة الطبع: 1425هـ/ 2005م

العنوان:

43ب شارع رمسيس-أمام جمعية الشبان المسلمين -

الدور السادس ـ شقة 71 – معروف .

المراسلات:

صب: 202 محمد فريد 11518 القاهرة

هاتف: 5761400(202)

وفاكس: 5799907 (202)

إدارة المبيعات:

0127221936-0124068553

البريد الإلكتروني :

daralaloom@hotmail.com info@daralaloom.com

موقع الانترنت:

www.daralaloom.com

حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ العقـــيدة

# بليل الخاليل

# مُعْتَكُمُّتُمَّا

فهذه ألفٌ من الأسئلة في أهم المهمات، إذ هي تدور حول أجل العلوم وأشرفها، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، فهذه أسئلة في علم العقيدة، وهو ما يجب على العبيد تجاه ربنا الملك الكريم عَلَى ولا نجاة ولا فلاح إلا بتصحيح الاعتقاد، ولا فوز ولا سلامة إلا بتحقيق التوحيد، وتجريد الاتباع، قال عَلَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواً إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

أً فالتوحيد هُو أول واجب على المكلف، وفي الحديث حين أرسل النبي الله معادًا إلى اليمن قال: (ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله) وفي رواية: (ليكون أول ما تدعوهم إليه، أن يوحدوا الله).

فالعقيدة الصحيحة أهم من الماء والهواء؛ لأن الماء والهواء ضروريان لإقامة البدن، والعقيدة الصحيحة ضرورية لحياة العقل والقلب والروح، وبالعقيدة الصحيحة يستقيم الإنسان في الدنيا، وينجو في الآخرة، فكل من لم يعرف العقيدة الصحيحة، فهو تائه بائس، متردد.

والعقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا في الإسلام؛ لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل عَلَى المحفوظ الذي تكفل اللهِ إِنَّا نَحْنُ نَرَّ لَنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

والإنسان بدون عقيدة الإسلام ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده، والعقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب عن التساؤلات التي شغلت ـ ولا تزال تشغل ـ الفكر الإنساني، بل تحيره، فالعقيدة الصحيحة تجيب عن تساؤلات الإنسان: من أين جئت ؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ لماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا

في هذا الكون؟ ما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة؟

وقد جعلت مواد الاعتقاد ومباحثه في صورة سؤال وجواب، تيسيرًا وتغييرًا في أسلوب العرض؛ عسى أن يحصل مزيد نفع، وللعلماء أساليب مختلفة في عرض العلوم.

ومادة الكتاب جمعت شتات المسائل المنثورة في أمهات كتب الاعتقاد المسددة الشهورة، مع المتون المختصرة، وشروحها المعتمدة، إضافة إلى جملة من الكتب المعاصرة التي امتازت بسهولة العرض وجودة الجمع، وبذلك يكون من حاز هذا الكتاب قد جمع بين الأصالة في المادة العلمية، والمعاصرة في الجمع والعرض.

وقد أتبعت مادة الكتاب بجملة من الفهارس الكاشفة؛ لتسهل الاستفادة من مادة الكتاب، مع فهرس لأهم المصادر والمراجع التي جُمعت منها المادة التي بين يديك. عسى الله أن يشرح صدورنا أجمعين للحق، ويهدينا إلى صحيح الاعتقاد، وجميل الفعال، حتى يحشرنا في زمرة من أنعم عليهم بالهداية إلى التوحيد والسنة.

كتبه راجي عفو ربه العلي . إسلام محمود دربالة

islamderbalah@hotmail.com

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

# العقيدة

# سا :ما هي العقيدة؟

ج: هي الأمور التي تصدق بها النفوس، وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينًا عند صاحبها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك.

# س٢ : ما مدى أهمية العقيدة الصحيحة للإنسان؟

ج: العقيدة الصحيحة ضرورية للإنسان ضرورة الماء والسهواء، بل هي أهم؛ لأن الماء والهواء ضروريات لإقامة البدن، والعقيدة ضرورية لحياة العقل والقلب والروح، وبالعقيدة الصحيحة يستقيم الإنسان في الدنيا، وينجو في الآخرة، فكل من لم يعرف العقيدة الصحيحة، فهو تائه بائس متردد.

# س٣: أين توجد العقيدة الصحيحة؟

ج: العقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا في الإسلام؛ لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل الله هلك بحفظه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩).

# س٤: لو وضحت لنا الزيد حول حاجة البشرية إلى العقيدة؟

ج: الإنسان بدون عقيدة الإسلام ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده، والعقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب عن التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بل تحيره، فالعقيدة الصحيحة تجيب عن تساؤلات الإنسان: من أين جئت ؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ ما صفاته؟ ما أسمائه؟ لماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ ما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة؟

# حقيقة دين الإسلام

### سه: ما هودين الإسلام؟

ج: الإسلام بالمعنى العام: هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله، منذ أن تعبّد الله تعالى عباده بشرعه إلى أن تقوم الساعة، فيشمل ما جاء به نوح على من الهدى والحق، وما جاء به موسى الله المرابع وما جاء به عيسى الله الهرائع السابقة كلها إبراهيم الله المنافع الما ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة، تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله كل.

# س7: وما هو مفهوم الإسلام بالمعنى الخاص؟

ج: بالمعنى الخاص: يختص بما بعث به النبي ، لأن ما بعث به النبي نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلمًا، ومن خالفه ليس بمسلم ؛ لأنه لم يستسلم لله، بل استسلم لهواه، لعقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

فاليهود مسلمون في زمن موسى هي اولنصارى مسلمون في زمن عيسى هي أما بعد أن بُعث النبي في فكفروا به فليسوا بمسلمين، ولسهذا لا يجوز لأحمد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله، مساو لدين الإسلام.

# س٧: ما حكم من اعتقد أن اليهود أو النصاري اليوم على عقيدة صحيحة؟

# الإسلام والإيمان

# س٨: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ ما معنى ذلك؟

ج:إذا قلنا إن الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، شمل ذلك الاستسلام له ظاهرًا وباطنًا، فيشمل الدين كله، عقيدة وعمار وقولاً أما إذا قُرن الإسلام بالإيمان، فإن الإسلام يكون بمعنى الأعمال الظاهرة، من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة، من العقيدة وأعمال القلوب، ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمًا يَدْخُل الإيمانُ فِي قَلُوبِكُمْ ﴾ (الحجسرات: ١٤)، وقوله تعالى في قصة لوط قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمًا مِن كَانَ فِيها مِنَ المُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِينِ ﴾ (الذاريات: ٣٥ - ٣٥) فإنه فرق هنا بين المؤمنين وبين المسلمين؛ لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره، إذ إنه يشمل امرأة لوط التي خانته وهي كافرة، وأما من أُخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون اجتماعهما حديث عمر بن الخطاب ﴿ وفيه أن جبريل الله النبي الله عَن الإسلام والإيمان المناسلة، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وتقتم السلام والإيمان الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت)، وقال في الإيمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)، فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان، وأنه إذا قرن مع الإيمان أُسلام القاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وفُسر واليمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها.

# العبادة

# سه: ما هي الغاية من خلق البشر؟

ج: إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة، وغاية حميدة، وهي عبادته تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجنّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴾ (الذاريات: ٥٠)، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبُتُمْ أَنما خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ﴾ (المؤمنون: ١١٥)، وقال تعالى: ﴿أَيحُسبُ الإِنسَانُ أَن يُتُرَكَ سُدًى ﴾ (القيامة: ٣٦٩). إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة في خلق الجن والإنس، وهي عبادته.

# س١٠:ما هي العبادة؟

ج:العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.

# س١١: ما هو أول واجب على الخلق ؟

# معنى التوحيد

# س١٢: نريد أن نعرف ما معنى التوحيد؟

ج: التوحيد معناه يفهم من اللفظ في الواقع، وذلك أنه مصدر وحَّد يوحَّد، أي جعل الشيء واحدًا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفي الحكم عما سوى الموحَّد، وإثباته له وحده.

# س١٣ : هلا ذكرت مثالاً لذلك؟

ج: مثلاً، نقول: إنه لا يتم للإنسان التوحيد، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينغي الألوهية عما سوى الله، ويثبتها لله وحده، وذلك أن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم، فلو قلت مثلاً: فلان قائم، فهنا أثبت له القيام ولكنك لم توحده به؛ لأنه من الجائز أن يشركه غيره في هذا القيام، ولو قلت: لا قائم، فقد نفيت نفيًا محضًا، ولم تثبت القيام لأحد، فإذا قلت: لا قائم إلا زيد، أو لا قائم إلا فلان، فحينئذ تكون وحدت فلانًا بالقيام، حيث نفيت القيام عمن سواه، وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع، أي أن التوحيد لا يكون توحيدًا حتى يتضمن نفيًا وإثباتًا.

# س١٤ : متى يكون العمل عبادة؟

ج:إذ كمل فيه شيئان وهما: كمال الحب مع كمال الذل، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسَ مَن يَتَّخِذُ مِن لَوْنَ اللَّهِ أَسْدَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللّه وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباً للله وَلَوْ يَرَى النَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ العَذَابِ لَوْنَ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ هُم مَنْ الْعَدَابِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِينَ هُم مَنْ خَشْيَةِ رَبّهم مُّشْفِقُونَ ﴾ (المؤمنون: ٥٧). وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: ﴿ فَاسْتَجَبّنا له وَوَهَبْنا له وَوَهَبْنا له يَحْدُينَ وَلَمُ اللهُ وَرَهَبْنا لَه وَوَهَبُنا لَله يَحْدُونَنا رَغَباً وَرَهَبا وَكَانُوا لَنا له يَحْدُينَ وَهُمُ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَبا وَكَانُوا لَنا خَاشِعِينَ ﴾ (الأنبياء: ٩٠).

# س١٥ :ما علامة محبة العبد لربه ﷺ؟

ج:علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه فيتمثل أوامره ويجتنب مناهيه،
 ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه؛ ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض فيه.

# س١٦، ما السبيل إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه؟

ج: السبيل إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه عن طريق رسل الله فقد امتن الله الله الله الله الله الله الرسال وإنزال الكتب آمرًا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيًا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة، وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِتُلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُل وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ (النساء: ١٦٥).

# س١٧ :ما هي شروط العبادة ؟

ج: ثلاثة: الأول: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. والثاني: إخلاص النية. والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. وهما شرطان في قبولها.

# س١٨: ما هو صدق العزيمة؟

ج: هو ترك الكسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تُقُولُونَ مَا لا تَقْعُلُونَ \* كَبُرُ مُقْتًا عِنْدَ اللَّه أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَقْعُلُونَ ﴾ (الصف: ٢-٣).

# س١٩٠: ما معنى إخلاص النية؟

ج:إخالاص النية هـو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله عنه و الله عنه و أمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لـه الدَّينَ حُنْفَاءَ وَيُقْتِمُوا الصَّلاةَ وَيُوْتُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لـه الدَّينَ حُنْفَاءَ وَيُقْتُوا الصَّلاةَ وَيُوْتُوا اللّهَ عَنْدَهُ مِن لِعَمْةٍ تُجْزَى . إلاَّ ابْتِغَاءَ الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ القِيَمَةِ تُجْزَى . إلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبُهِ الأَعْلَى ﴾ (الليل ١٩١- ٢٠)، وقيرها من الآيات.

# مراتب الدين

# س٢٠: ما هي الحنيفية؟

ج: الحنيفية هي ملة إبراهيم الطِّينَ. قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ

الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُّرُ بَآيات الله فَإِنَّ الله سَرِيعُ المَحسَابِ». (آل عمران: ١٩)، وقال تعالى: ﴿ أَفَغْيَرُ دِينِ اللهَ يَبْغُونَ وَله أَسُلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ اللهِ عَرْمًا وَالنَّهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (آل عمران: ٨٣) وقالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مُلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن ضَفّةَ نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (البقرة: ١٣٠)، وقالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإِسْلام دِيناً فَلَن يُقَبِلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران: ٥٥). وغيرها من الآيات.

# س٢١: ما هي مراتب الدين ؟

ج: هو ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.

# س٢٢: ما معنى الإسلام؟

ج: الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحُسَنُ دَيناً مَمّنُ أَسُلِم وجُهِهُ لله وهُوْ مُحْسنٌ وَاتّبَعَ مِلّةً إِبْراهيمَ حَنِيفاً وَاتّخذ الله إبْرَاهِيمَ خليلاً ﴾ (النساء: ١٢٥). وقال تعالى: ﴿ ومن يُسُلِمْ وَجُهَهُ إِلَى الله وَهُوْ مُحُسنٌ فَقَد اسْتَمْسَكُ بِالْمُرُوةِ الوَّتْقَى وإلَى الله عَاقبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (لقمان: ٢٢).

# الشهادتان

### س٢٣ : ما هي منزلة الشهادتين من الدين؟

ج: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله وَإِذَا كَانُوا معهُ عَلَى امْر جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذْنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالله وَرَسُوله فَإِذَا اسْتَأَذْنُوكُ لِبِعْض شَأْنِهِمْ فَأَذِن لَمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفُرُ لهمُ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وَالنور: ٢٣). وقال النبي الله وأن محمدًا (النور: ٣٤). وقال النبي الله وأن محمدًا عبده ورسوله) (البخاري، ومسلم)الحديث وغير دي كثير.

# س٢٤: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟

ج:قول الله تعالى: ﴿ شَهِدُ الله أَنَّهُ لاَ إِله إِلاَّ هُوَ وَالْملائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِماً بِالْتَسْطِ لاَ إِله إِلاَّ هُو الْملائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِماً بِالْتَسْطِ لاَ إِله إِلاَّ هُو الْمَخْرِيثُ الْحَكِيمُ ﴾ (آل عمران: ١٨)، وقوله تعالى: ﴿ فَاعْلُمْ أَنَّهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ الله وَاسْتَغْفَرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَمِنْهَ عَلْمُ مُتَقَلَّبِكُمُ وَمَتُواكُمُ ﴾ (محمد: ١٩)، وقوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذُ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمَا إِنَّا لَهُ مَنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهَ إِنَّا لَهُ مَنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهَ إِنَّا لَذَهُ مَنْ كُلُّ إِلهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِغُونَ ﴾ (المؤمنون: وغيرها.

### س٢٥: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟

ج: معنى شهادة أن لا إله إلا الله: نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله على

وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴾ (الحج: ٦٢).

# س٢٦: ما هي شروط شهادة أن لا إليه إلا الله ؟

ج: شروطها سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيًا وإثباتًا. الثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرًا وباطئًا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئًا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها؛ والموالاة والماداة لأجلها.

# س ٢٧ : ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟

ج:قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي بلا إلىه إلا الله ﴿ وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف:٨٦). بقلوبهم معنى ما نطقوا به بالسنتهم. وقول النبي ۞: (من ماتَ وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة) (مسلم).

# س٢٨ :ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب ؟

ج: قَــول الله ﷺ:﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُوله ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ إلى قوله:﴿ فِي سَبِيل الله أُوْلَئِك هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحجرات: ١٥).

# س٢٩ : وما دليل اشتراطه من السنة؟

ج:قول النبي ﷺ: (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاكٌّ فيهما إلا دخـل الجنة) (أخرجه مسلم). وقال ﷺ لأبي هريرة: (من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة) (أخرجه مسلم).

# س٣٠ : ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب ؟

ج:قـال الله تعالى:﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهُهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الوُثْقَى وَإِلَى الله عَاقِبَةً الْأَمُورِ﴾ (لقمان: ٢٧).

# ٣١٠ : ما دليل اشتراط القبول من الكتاب ؟

ج:قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ إلى قول : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهِمْ لاَ إِلَّهُ إِلَّا الله يَسْتَكْبُرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَبِثًا لِتَارِكُوا آلهتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ ﴾ ... الآيات (الصافات: ٢٢- ٣٦)

# س٣٢: وما الدليل على اشتراط القبول من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الما فأنبتت الكلأ والعثب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الما فنفع الله به الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا؛ وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ما، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلت به) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س٣٣: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ أَلِا لله الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلُفى إنَّ الله يَحْكُمْ بِيُنهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُـو كَادْبٌّ كَفَارً﴾ (الزمر: ٣)، وقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهِ مُخْلِصاً لـه الدّينَ ﴾ (الزمر: ٢).

# س٢٤: وما الدليل على اشتراط الإخلاص من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ: (أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه) (أخرجه

# س٣٥ : ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ السم \* أُحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَ يُغْتَنُونَ \* وَلقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِن قَبْلُهِمْ فَلَيْعُلْمَنَّ اللَّهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعُلَمَنَّ الكَاذِبِينَ﴾ (العنكبوت: ١ ـ ٣) إلى آخر الآيات.

# س٣٦ : وما دليل اشتراط الصدق من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ:(ما من أحد يشهد أن لا إله الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س ٢٧: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله بقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ الله وَلاَ يَخَافُونَ لُوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المَاثدة: ٤٥)

# س٣٨: وما دليل اشتراط المحبة من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ:(ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسولـه أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س ٣٩ : ما دليل الموالاة لله عَلَىٰ والعاداة لأجله؟

ج: دليل الموالاة لله ﷺ والمعاداة لأجلسه قال الله ﷺ:﴿إِلَّا تَجِدُ قُوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخِر يُـوَادُّونَ مَـنُ حَـادٌ الله وَرَسُـوك وَلَـوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتُبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلِهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهَ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ (المجادلة: ٢٢)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّة وَقَدْ كَغَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً في سبيلي وابْتِغاءَ مَرْضَاتي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَل مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السّبيل﴾ (المتحنة: ١)، وغير ذلك من الآيات.

# س ٤٠ : ما دليل شهادة أن محمدًا رسول الله عليه؟

ج قَالَ اللهَ تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنُ اللهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمُ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يِتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزْكَيِهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الكتابَ والْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلال مُبِين ﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨)، وغيرها من الآيات.

# س٤١؛ ما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله عليه؟

ج: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدًا عبد الله ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنّهم ﴿ يَا أَيُّهَا النّبيُّ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمُبَشِّرا وَنَذِيرا \* وَدَاعِياً إِلَى اللّه بِإِذْنِه وَسَرَاجاً مُنِيراً ﴾ (الأحزاب: ١٥٥- ٤٠). فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه، والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله؛ لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين، وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجّة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وفي هذا الباب مسائل ستأتى إن شاء الله.

# أركان الإسلام

# س٤٢ : ما شرط شهادة أن محمدًا رسول الله ﷺ ؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟

ج:العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وهما متلازمتان.

# س٤٢ : ما دليل الصلاة والزكاة؟

ج: قبال تعالى: ﴿ فَإِن تبابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتُوا الزِّكَاةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّين وَنُفَصَّلُ الآيَاتِ لقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ (التوبة: ١١). وقبال تعالى: ﴿ وَما أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدِّينَ حُنْفَاءَ وَيُقِيمُواً الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرِّكَاةَ وذلكَ دِينَ القَيْمة ﴾ الآية (البينة: ٥) وغيرها.

# س٤٤ : ما دليل الصوم من الكتاب؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ الْمَيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَمُلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٣)، وقال تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدَى لَلنَّاس وَبَيْنَاتِ مَن اللهِ وَالْفُرِقَانِ فَهَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُفُهُ وَمَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّ مِّنْ أَيَّامٍ أَخْرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ المُسْرَ وَلَتُكُمِلُوا العِدَّةَ وَلتُكبَرُوا الله عَلَى مَا هَذَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ يُريدُ الله عَلَى مَا هَذَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٥).

# س٤٥ :وما دليل الصوم من السنة؟

ج: في حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: (شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا) (أخرجه البخاري، ومسلم).

س٤٦: ما دليل الحج من الكتاب؟

ج قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الحَجِّ وَالْعُمْرِةَ لللهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَر مِن الهِدْي ولا تَحْلَقُوا رُ وُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الهديُّ مَحِله فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَّريضاً أَوْ به أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ففدْيةٌ مَن صيام أوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمُ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجُّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن السهدي فَمن لَمْ يَجِدُ فَصَيَامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ فِي الحَجَّ وَسَبْعَةِ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَن لَّمْ يكُنُ أَهُله حَاضِري الْسُجِدُ الصَرَامِ وَاتُّقُوا اللهِ وَاغْلُمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ﴾ (البقرة: ١٩٦)، وقال تعالى: ﴿فِيهِ آياتُ بيّناتُ مُقَامُ إِنُّواهِمِيمَ وَمَـن دَخْلــه كَانَ آمَناً وَللَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَّيْتِ مِن اسْتَطاعَ إلَيْه سبيلاً ومن كَفَر فإنّ الله غَنِيٌّ عَن العَالَمِينَ ﴾ (آل عمران: ٩٧).

# س٤٧: وما دليل الحج من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ:(إن الله تعالى كتب عليكم الحج) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وحديث جبريل المنه وحديث: (بني الإسلام على خمس) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وغيرها كثير.

# الإيمان

# س٤٤:ما هو الإيمان؟

ج:الإيمانُ قول وعمل؛ قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.

# س٤٩:ما الدليل على كون الإيمان قولا وعملا؟

ج: قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلُمُ وا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مَن الأَمْرِ لَعنتُمُ ولكنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والْعَصْيانَ أُولِئَكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۗ الآية (الحجرات:٧)، وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُّ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إلـه إلاَّ هُو يُحْيِي وَيُعِيتُ فَآمَنُواَ بِٱللَّهِ وَرَسُولَهُ النَّبِيَ الأَمِّيَ النَّذِي يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴾ (الأعراف ١٥٨). وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. وهما من عمل القلب اعتقادًا ومن عمل اللسان نطقًا، ولا تنفع الشهادة إلا بتواطئهما، وقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ على النَّاس ويكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمِا جَعَلُنا القِبْلة التِي كُنت عَلَيْهَا إِلاَّ لنَعْلَمَ مِن يَتَبِعُ الرَّسُول ممّن يَنقلبُ عَلَى عقبيه وإن كانتُ لَكَبِيرَةَ إِلاًّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله ليُضيعَ إيمائكُمْ إِنَّ الله بالنَّاس لَرَءُوفٌ رُحيمٌ ﴾ (البقرة: ١٤٣٦) يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي ﷺ الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، وسئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال:(إيمان بالله ورسوله) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س٥٠ : ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص من كتاب الله رضي ؟

ج: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِيئَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَللهَ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَان الله عَليماً حَكِيماً ﴾ (الفتح: ٤)، وقوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدَى ﴾ (الكهف: ١٣) ، وقوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ الْهُ الَّذِينَ الْمُتَدَوْا هُدُى وَالْبِاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِند رَبِّكَ ثُوَاباً وَخَيْرٌ مُرَداً ﴾ (مريم: ٢٧) ، وقوله تعالىى: ﴿ وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُوله وصَدَقَ الله وَرَسُوله وَمَا زَادَهُمْ إِلاَ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾ (الأحزاب: ٢٧)، وغير ذلك من الآيات.

# س٥١ : وما دليل زيادة الإيمان ونقصانه من السنة؟

ج:قال ﷺ:(لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة) (أخرجه مسلم).

# س٥٢ : ما الدليل على تفاضل أهلِ الإيمان فيه؟

ج: قال تَعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُوْلَئِكَ الْقَرَبُون ﴾ إلى ﴿ وَأَصْحَابُ اليَمِين مَا أَصْحَابُ اليَمِين مَا أَصْحَابُ اليَمِين﴾ (الواقعة: ١٠ - ٢٧)، وقال تعالى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَتُنَا الكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَالمٌ لَنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مُّقَتْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَصْلُ الكَبِيرُ ﴾ (فاطر: ٣٢) الآيات.

# س٥٣ : وما دليل ذلك من السنة ؟

ج: في حديث الشفاعة: (إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان) (أخرجه البخاري، ومسلم). وفي رواية: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# أركان الإيمان

# س٥٤ : ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟

ج: قال النبي ه في حديث وفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحده)، قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده)، قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س٥٥: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟

ج: قول النبي ﷺ لما قَالَ لـ عبريل ﷺ: أخبرني عن الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س٥٦: ما دليل أركان الإيمان من الكتاب على سيِيل الإجمال؟

ج: قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ البِّرِّ أَن تُؤلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْشُرِق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيلُ والسَّائِلِينَ وفِي الرِّقَابِ وأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزُّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بَعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ۖ البَأْسُ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧)، وقوك تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ (القمر: ٤٩).

# الإيمان بالله ﷺ

# س٥٧: ما معنى الإيمان بالله ﷺ؟

ج: هـو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شي، حي قيوم، أحد صمد ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَّدُ \* وَلَمْ يَكُن لَه كُفُواً أَحَدُّ ﴾ (الإخلاص:٣- ٤)، وتوحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته

# توحيد الألوهية

# س٥٨: ما هو توحيد الإلهية؟

ج: هـ و إفراد الله رها بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنًا من كان.

# س٥٥: اذكر بعض الأدلة على توحيد الألوهية؟

ج: كما قال تعالى ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنُ عِندَكَ الكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُلِ لَهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهِمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾ (الإسراء: ٢٣)، وقال تعالى: ﴿ يُسرِيدُ الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله عَليمٌ حَكِيمٌ﴾ (النساء: ٢٦)، وغير ذلك من الآيات.

# س٦٠ : ما ضد توحيد الإلهية؟

ج: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر، ينافي التوحيد بالكلية، وشرك أصغر ينافي كمالـه.

# الطهارة الحسية والمعنوية

# س٦٦ :نود أن نعرف ما هي الطهارة، وما أقسامها ؟

ج:الطهارة معناها النظافة والنزاهة، وهي في الشرع على نوعين طهارة معنوية، وطهارة حسية.

# س٦٢ : ما هي الطهارة المعنوية؟

ج: أما الطهارة المعنوية: فهي طهارة القلوب من الشرك، والبدع في عبادة الله، ومن الغل،

العقيدة — موسوعة الثقافة الإسلامية

والحقد، والحسد، والبغضاء، والكراهية وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا.

# س٦٣ : وماذا عن الطهارة الحسية؟

ج: أما الطهارة الحسية: فهي طهارة البدن، وهي أيضًا نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وإزالة الخبث.

# س٦٤ : هلاً فصلت لنا القول في الطهارة المعنوية؟

ج ما يعنينا هنا هو الطهارة المعنوية: وهي طهارة القلب من الشرك والبدع، فيما يتعلق بحقوق الله هن، وهذا هو أعظم الطهارتين، ولسهذا تنبني عليه جميع العبادات، فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله هن، وهي مما لم يشرعه الله هن، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مَنْمُهُمْ أَنْ تُقْبُلُ مِنْهُمْ نَفْقَاتُهُمُ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبرسُوله ﴾ (التوبة: 20)، وقال النبي هن: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ( البخاري ومسلم).

# س٦٥ : هل تقبل عبادة المشرك بالله شركًا أكبر؟

# س٦٦ : وماذا عن طهارة القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية للمؤمنين؟

ج: على المسلم أن يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية للمؤمنين؛ لأن هذه كلها صفات دميمة ليست من خلق المؤمن، فالمؤمن أخو المؤمن، لا يكرهه، ولا يعتدي عليه، ولا يحسده، بل يتمنى الخير لأخيه كما يتمناه لنفسه، حتى إن الرسول الله نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال الله (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (أخرجه البخاري ومسلم) ونرى كثيرًا من الناس، أهل خير، وعبادة، وتقوى، وزهد، ويكثرون التردد إلى المساجد، ليعمروها بالقراءة والذكر والصلاة، لكن يكون لديهم حقد على بعض إخوانهم المسلمين، أو حسد لمن أنعم الله عليه بنعمة، وهذا يخل كثيرًا ويتعارض مع ما يسلكونه من عبادة الله سبحانه وتعالى، فعلى كل منا أن يطهر قلبه من هذه الأدناس بالنسبة لإخوانه المسلمين.

# الشرك وخطره

### س٦٧ : ما هو الشرك الأكبر؟

ج: هو اتخاذ العبد من دون الله ندًّا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله،

ويلتجئ إليه، ويدعوه، ويخافه، ويرجوه، ويرغب إليه، ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك.

# س٦٨ : اذكر بعض الآيات في التحذير من الشرك وخطره؟

ج: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَغْفَرُ أَن يُشُرِكَ بِهِ وَيِغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدَ افْتَرَى إِثْمَا عظيماً ﴾ (النساء: ٤٨)، وقال تعالى: ﴿ إِنّ الله لاَ يَغْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُون ذلك لَّتَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِالله فَقَدُ ضَلَّ ضلالاً بَعِيداً ﴾ (النساء: ١٦٦)، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفُر الذِّين قَالُوا إِنَّ الله هُو المُسِيخُ أَبْنُ مِرْيمٌ وقالَ المسيخُ يَا بني إسُرائِيلَ اعْبُدُوا الله رَبّي وربَكُمُ إِنَّهُ مِن يُشُرِكُ بِالله فَقَدُ حَرِّم الله الطّالِمينَ مِنْ أَنصار ﴾ (المائدة: ٧٧)، وغير ذلك من الآيات.

# س٦٩ : اذكر بعض الأحاديث الموضحة لخطورة الشرك؟

ج:قال النبي ﷺ :(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يشرك به شيئًا). (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س٧٠: وما هي أحوال الناس في إظهار الشرك وإخفائه؟

ج: يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرُكُ الْأَسْفَل مِن النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً\* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصُلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخُلَصُوا دينهُمْ لله فَأُولُتُكُ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُـوُّتِ الله المُؤمِنينَ أَجُراً عظيماً ﴾ (النساء: 18-11)، وغير ذلك من الآيات.

### س٧١: ما هو الشرك الأصغر؟

ج: هو اليسير من الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى.

# س٧٢: ما الدليل على خطورته من الكتاب؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَّمَا إِلَهِكُمْ إِلَه وَاحدٌ فَمن كانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلُ عَمَالاً صَالحاً وِلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادة رَبِّه أَحْداً ﴾ . (الكهف:١٠٠).

# س٧٣: وما الدليل على خطورته من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ:(أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) فسئل عنه فقال:(الرياء) (أخرجه أحد، وصححه الألباني).

# س٧٤: هل الحلف بغير الله يعد من الشرك؟

ج:نعم من الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها.

# سه ٧ : وما الدليل أن الحلف بغير الله ﷺ لا يجوز؟

ح : قال ﷺ : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد) (أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الألباني). وقال ﷺ : (لا تحلفوا إلا بالله) (أخرجه أبو داود. والنسائي، وصححه الألباني).

لعقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

وقال ﷺ:(من حلف بالأمانة فليس منا) (أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والألباني)، وقال ﷺ:(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). وفي رواية:(وأشرك) (أبو داود، والترمذي، وأحمد، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني).

# س٧٦: ما حكم قول الرجل لغيره ما شاء الله وشنت؟

ج: من الشرك قول ما شاء وشئت.

### س٧٧: وما الدليل على ذلك؟

ج:قال النبي ﷺ للذي قال له ذلك: (أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده) (أخرجه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني)، وقال ﷺ: (لا تقولوا ما شاء وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) (أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني).

# س٧٨: وما حكم قول القائل لولا الله وفلان؟

ج:قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان.

# س٧٩ : ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟

ج:العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية فيكون من قال:ما شاء الله وشئت قارنًا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويًا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَن يَشَاءَ الله إِنّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (الإنسان: ٣٠)، وكذلك بقية الألفاظ.

# س ٨٠ : ما حكم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه ؟

ج: توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشي، من أنواع العبادة، مثال ذلك: من المعلوم أن الذبح قربة يتقرب به الإنسان إلى ربه ؛ لأن الله تعالى أمر به في قوله: ﴿فَمَالُ لَرَبِكُ وَانْحَرِ ﴾ (الكوثر: ٢). وكل قُربة عبادة، فإذا ذبح الإنسان شيئًا لغير الله تعظيمًا له، وتذللا، وتقربًا إليه، كما يتقرب بذلك ويعظم ربه شكّ، كان مشركًا بألله سبحانه وتعالى.

# الطاغوت وأنواعه

# س٨١: نريد أن نعرف ما هو الطاغوت أي ما معناه وما اشتقاقه ؟

ج: الطاغوت مشتق من الطغيّان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَهَا طُغَى الْمَاءَ حَمَلُناكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴾ (الحاقة: ١١)؛ يعني لما زاد عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية أي السفينة، وأحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - أنه: (كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع).

# س٨٢: ما هي أنواع الطواغيت؟

ج: أنواعـه كثيرة، فالأصنام الـتي تعبد من دون الله طواغيـت، والعلماء \_ علماء السوء \_ الذين

يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا، الذين يدعون إلى البدع، وإلى تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي؛ لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، فإن حد العالم أن يكون مُتبعًا لما جاء به النبي ، لأن العيلماء حقيقة ورثة الأنبياء، يرثونهم في أمتهم علمًا وعملاً وأخلاقا ودعوة وتعليمًا، فإذا تجاوزوا هذا الحد، وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة.

س7.: ما المقصود بقول ابن القيم: (كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع) ، ما المقصود بمطاع؟ ج: أما المطاع في قوله ـ رحمه الله ـ (أو مطاع)، فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعًا أو قدرًا، فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فهم يطاعون هنا شرعًا كما يطاعون قدرًا، فإن الواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله فعليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال واجبة، وبهذا القيد طاعة لله محلاً.

# س14: 14ذا لا نطيع الأمير أو الحاكم في معصية الله مع أنه من أولي الأمر الذين أمِرنا بطاعتهم؟

ج: قال ابن القيم: (إن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)؛ لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أن بمع له ولا طاعة، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله كما يفهم من سياق الآية: ﴿فيا أَيُهَا الدّين آمنُوا أَطيعُوا الله وأطيعُوا أولي الأمر)، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي أن أن الطاعة بالمعروف أو في المعروف أو في المعروف؛ أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق، حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرائك بمعصية الله فإنه لا يحل لك أن تطيعهما ؛ لأن طاعة الله مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده.

# صفة الحكم بغيرما أنزل الله

# س٨٥ : ما هي أقسام الحكم بغير ما أنزل الله؟

ج: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يُبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتيّ، بحيث يُلغى الحكم بالشريعة بين الناس، ويُجعل بدله حكم آخر من وضع البشر الذين يُنخون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها القوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة ، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حكم الله رضي وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُركا مُ شُرعُوا

عقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

لهم مّنَ الدّين مَا لَمْ يأَذَن به اللّه﴾ (الشورى:٢١). القسم الثاني:أن تبقى أحكام الله ﷺ على ما هي عليه، وتكون السلطة لها، ويكون الحكم منوطاً بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، أي يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له ثلاث حالات.

# س٨٦ :ما هي الأحوال الثلاثة الخاصة بالقسم الثاني؟

ج:الحال الأولى: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقداً أنه مماثل لحكم الله الله، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر، يخرج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرض بحكم الله الله، ولم يجعل الله حكمًا بين عباده.

الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه، وهو يشعر بأنه عاص لله في إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه؛ لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهية لحكم الله، ولا استبدالاً به، ولا اعتقاداً بأنه له أي الحكم الذي حكم به له أفضل من حكم الله أو مساو له، أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر، بل نقول إنه ظالم معتد جائر.

الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاص لله رضي الكه حكم لهوى في نفسه، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، وأنه بحكمه هذا عاص لله رضي الله تعالى في له، فهذا فستق وخروج عن طاعة الله رضي الله على هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في شلاث آيات: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزل الله فَأُولَئِكُ هُمُ النَّالُمُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤)، وهذا ينزل على الحالة الأولى. ﴿وَمِن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ الله فَأُولَئِكُ هُمُ النَّالُمُونَ ﴾ (المائدة: ٤٥)، ينزل على الحالة الثانية. ﴿وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ النَّاسِتُونَ ﴾ (المائدة: ٤٧)، ينزل على الحالة الثانية.

# س ٨٧ : ما مدى خطورة التحاكم إلى غير شرع الله عَلَيْ ؟

ج: هذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أُولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين، حتى شُغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله، ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة، فإن النبي هُ بُعث إلى الخلق عامة، إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة، فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي هُ فقد ضل ضلالا مبينًا، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يفكر في أمره.

موسوعة الثقافة الاسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقييدة

# الفرق بين الظالم والفاسق

س ٨٨ : ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة ، أو يمكن أن تكون متداخلة وهي :أن الظالم يحكم بغير ما أنــزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل لكنه يريد أن يتشفى لنفسه من أحد ،أو يطبق حكما على شخص لم يجئ عن الله . والفاسق يحكم وهو يعلم بحكم الله ، ويعلم أنه هو الحكم السديد ، لكنه لمصلحته أو لهوي في نفسه ، أو ليوافق هوي لغيره يحكم بغير ما أنـزل الله ، فما الفرق بينهما ؟

ج: الفرق بينهما أن الذي نُصفه بأنه ظالم حكم لطلب العدوان على المحكوم عليه، وإن لم يكن لمه فيه مصلحة، ولم ينظر إطلاقًا إلى مصلحة المحكوم له، لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه، أما الآخر فهو نظر إلى مصلحة المحكوم له، ولم يكن يجد في نفسه أن يظلم المحكوم عليه، ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بين أن يكون فلانًا أو فلانًا ؛ لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له، فهذا هو الفرق بينهما.

# توحيد الربوبية

### س٨٩ : ما هو توحيد الربوبية؟

ج: هـ و الإقرار الجـازم بـأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وخالقه ومدبره، والمتصرف فيه، لم يكن لـ هشريك في الملك، ولم يكن لـ ه ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد لـ ولا مماثل ولا سمى ك، ولا منازع في شيء من معانى ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته.

# س٩٠: اذكر بعض الآيات التي اشتملت على توحيد الربوبية؟

ج:قال تعالى: ﴿ بِسُم الله الرِّحْمَن الرِّحِيمِ ﴾ (الفاتحة: ١)، وقال الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَمَلَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ أَمَّمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأنعام: ١) الآيات بل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَمَلَ الظُّلُمَاتُ وَالله الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحييكُمْ هلْ مِن شُركائِكُم مَّن السَّورة كلها، وقال تعالى: ﴿ هَذَا خَلَقُ الله يَنْعَلُ مِن دُلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالَى عَمَا يُشركُونَ ﴾ (الروم: ٤٠)، وقال تعالى: ﴿ هَذَا خَلَقُ الله فَأَرُونِي ماذَا خَلَقَ الدِّينَ من دُونِهِ بَل الظَّالمُونَ في ضلال مُبين ﴾ (لقمان: ١١).

### س٩١، ما ضد توحيد الربوبية؟

ج: هـ و اعـتقاد متصـرف مع الله الله الله على أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته؛ كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك.

# س٩٢ : اذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على خطر الشرك في توحيد الربوبية؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهِ لِلنَّاسِ مِن رُحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسل له مِنُ بَعْدِهِ وَهُوَ الغَزِيزُ الحَكِيمُ\* يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْأَكُرُوا بَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالق غَيْرُ اللهَ يَرْزُقْكُم مَّن السّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ﴾ (فاطر: ٢- ٣)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَمُكَ الله بِضُرَ فلا كَاشِفَ وَان يُردُك بِخَيْرِ فلا رادّ لَفَضُله يُصِيبُ بِهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عباده وهُو الغَفُورُ الرّحيمُ ﴾ (يونس: ١٠٧) الآيـة. وقال النبي ﷺ: (يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري) (أخرجه أحمد، وأبوداود، وابن ماجه، وصححه الألباني).

# توحيد الأسماء والصفات

### س٩٣:ما هو توحيد الأسماء والصفات؟

ج: هـ و الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله هم من الأسماء الحسنى والصفات العلا، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع كقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ (طه: 10)، وقوله تعالى: ﴿ فَاطَرُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسكُمُ أَزُواجاً وَمِن الأَنْعامِ أَزُواجاً يَذْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وهُو السَّمِيمُ البَصِيرُ ﴾ (الشورى:١١).

# س٩٤ : ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب؟

ج:قال الله ﷺ: ﴿ وَلِلهَ الْأَسْمَاءُ الحُسْئَى فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَائه سَيْجُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٠)، وقال ﷺ: ﴿ الله لا إِلـه إِلاَّ هُوَ لـه الأَسْمَاءُ الحُسْئَى﴾ (طه: ٨). وغيرها من الآيات.

# س٩٥ : اذكر بعض الأحاديث التي اشتملت على توحيد الأسماء والصفات؟

ج:قال النبي ﷺ:(إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة) (أخرجه البخاري)، وقال ﷺ:(أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي) (أخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم وصححه، ووافقه الألباني).

# س٩٦، ما مثال الأسماء الحسني من القرآن؟

ج: مثل قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ الله بَمْضُهُمْ عَلَى بَعْض وَبِما أَنفَتُوا مِنْ أَمُوالَهُمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ للَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله وَاللَّاتِي تخافُونَ نُشُوزَهُنَ فَبطُوهُنَ وَبطُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنُ فَالاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلياً كبيراً ﴾ وَالْمَعْلُمُ فَالاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلياً كبيراً ﴾ (النساء: ٣٤)، وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً خبيراً ﴾ (الأحزاب: ٣٤)، وقال تعالى: ﴿ وَالْكُرْنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً فَبَيلاً هُ وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوةً وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي السُّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عليما وَيَدَا حَلَيْهُ بَيْنَ الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهُلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ قَدْيراً ﴾ (فاطر: ٤٤)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهُلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الله وَالله عَلَى اللهُ وَلَا سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ (فاطر: ٤٤٤)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهُولُهُ وَاللّمَانَاتِ إِنَى أَهُلهمُ وَكَانُوا الْمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهُمْ اللهَ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ كَانَ صَمِيعاً بَصَيراً ﴾ (المُعانِو اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ كَانَ صَمِيعاً بَعَيْلُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

# س٩٧: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟

ج: مثل قوله \$\(\text{K}\): [لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقوله \$\(\text{K}\): (الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) (أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني). وقوله \$\(\text{K}\): (اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه) (أخرجه أحمد، وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

### س٩٨ :على كم نوع دلالة الأسماء الحسني؟

ج:هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنًا،
 ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزامًا.

### س٩٩: ما مثال ذلك؟

ج: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله على مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنًا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزامًا، وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيمًا وهو جاهل، وحكمًا وهو ظالم، وعزيزًا وهو ذليل، وشريفًا وهو وضيع، وكريمًا وهو لئيم، وصالحًا وهو طالح، وسعيدًا وهو شقي، وأسدًا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك، فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه.

# س١٠٠ :على كم قسم دلالة الأسماء الحسني من جهة التضمن؟

ج: هي على أربعة أقسام: الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهو الله؛ وليهذا تأتي الأسماء جميعها صغات له كقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللهَ الخالقُ البَارِئُ المُصوَّرُ له الأسْمَاءُ الحُسْنى يُسَبِّحُ له مَا في السَّمَوَات وَالأَرْض وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (الحشر: ٢٤). ونحو ذلك، ولم يأت هو قط تابعًا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله في كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواءً عنده سرُّها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي ﴿ لا يَعْرُبُ عَنْهُ مُثْقَالُ دُرِّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْض وَلا أَصْغَرُ مِن ذلِكَ وَلا أَكْبُرُ إلا في كِتابٍ مُبِين ﴾ يعدُرُبُ عَنْهُ مُثْقَالُ دُرِّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْض وَلا أَصْغَرُ مِن ذلِكَ وَلا أَكْبُرُ إلا في كِتابٍ مُبِين ﴾

(سبأ: ٣). واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادًا وإعدامًا وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق، الرازق، البارئ، المصور، وغير ذلك. الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس. السلام.

### س١٠١ :كم أقسام الأسماء الحسني من جهة إطلاقها على الله ﷺ ؟

ج: منها ما يطلق على الله مغرفًا أو مع غيره: وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاقة كالحي، القيوم، الأحد، الصمد، ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله: وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع، والخافض الرافع، والمعطي المانع، والمعز المذل، ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار، ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم ولم يطلق في القـرآن إلا مع متعلقة كقوله لا في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم ولم يطلق في القـرآن إلا مع متعلقة كقوله تعالى: ﴿ وَمَن ذلك المعلق في الله من المُجْرمين مُنتقمُون ﴾ (السجدة: ٢٢). أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كتوله تعالى: ﴿ مَن قَبَلُ هُدَى للنَّاسِ وَأَنزَلَ الفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنْ الله لهم عذاب شديدٌ وَالله عزيزٌ ذو انتقام ﴾ (آل عمران: ٤)، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّها الله يَعلُ مُنكُم مُنتَكُمِنَ أَوْ عَذَلُ مُنكُم مَنتَكُم مَن النَّعم حُكمُ بِعم عَنْ المَّعَم مُنكُم مَنكُم مَنك

# س١٠٢ : تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية ، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟

ج: مثل قولمه تعالى: ﴿ وَالْمَرْيِدِنَ كَلْيُورُ يَدْ اللّه مَعْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلُ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْف يَشَاءُ ولَيزِيدنَ كَلْيُراْ مَنْهُمْ مَا أُنزلَ إليْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاناً وكُفُراً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ لَا أَنزلَ إليْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاناً وكَفُراً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ لَا أَنْوَلَ إليْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاناً وكَفُراً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ لَا يُحْرَبُ الْمُغْرَبِ اللّهُ وَيَسْمُونَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً واللّه العَيْمِدِينَ المَالِدة: ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللّه إله إله إلاّ هُو كُلُّ شَيْءٍ هَاللّا إلاَّ وَجُهَةُ له الحُكْمُ وَالِيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (القصص: ٨٨)، وقوله تعالى: ﴿ وَيلِعَى وَجُهُ رَبُكَ نُو الجَلال وَالإَكْرام ﴾ (الرحمن: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ اقْذَفِيهِ فِي التّأْبُوتِ فَاقْذَفِيهِ فِي اللّهُ فَلْيُلْقِهِ لَيْ اللّهُ فَلْكُوبُ أَبُونُ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَلْيُلُقِهِ إِلَيْ مَعْلَى عَلَى عَيْنِي ﴾ (طه: ٣٩)، وقوله تعالى: ﴿ فَلْ اللّهُ أَغُلُمْ بِمَا لَبَتُوا له غَيْبُ السّمُواتِ وَالأَرْضِ أَبُصِرْ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لهم مَن دُونِهُ مِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمهُ أحدا ﴾ (الكهف: ٣٦)، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ لا تخافا إلَيْنِ مَعْكُما أَمْ وَلَوْ اللّهُ أَغُلُمْ بِمَا لَبِيْوا له غَيْبُ السّمُواتِ وَالأَرْضِ أَبُصِرْ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لهم مَن دُونه مِن وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمهُ أحدا ﴾ (الكهف: ٣٦)، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ لا تخافا إلَيْنِ مَعْكُما أَمْ وَلَوْلَةُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَعْلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَلْهُ أَنْ اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ

# س١٠٣: ما مثال صفات الذات من السنة؟

ج:قول هُ: (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (أخرجه مسلم): وقول هُ: (يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض) (أخرجه البخاري، ومسلم). وفي حديث البعث: (يقول الله تعالى: يا آدم فيقول

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقـــيدة

لبيك)، (البخاري، ومسلم)، وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى.

# س١٠٤؛ ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟

ج: مثال قول تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعاً ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتِ وَهُو بِكُلُّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٩)، وقول اتعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتَيْهُمُ اللّه فِي ظُلْل مَنَ الغَمَامِ وَالْمَلائكة وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأَمْورُ ﴾ (البقرة: ٢١٠)، وقول اتعالى: ﴿ وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمُ القيامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بَيْمِينِه سَبْحانهُ وتعالى عَمَا يُشْرَكُونَ ﴾ (الزمر: ٢٧٠)، وغيرها من الآيات.

# س١٠٥ : ما مثال صفات الأفعال من السنة؟

ج: مثل قوله ﷺ:(ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقوله ﷺ في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقوله ﷺ:(إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول:أنا الملك) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقوله ﷺ:(لما خلق الله اللخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س١٠٦: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أمر أسماء الله كلها توقيفية؟

ج لا بيل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: ﴿ الله الّذي خَلقَكُمْ ثُمْ رَقْتُكُمْ ثُمْ يُميتُكُمْ ثُمْ يُحييكُمْ هَلُ مِن شُركائِكُم مَن يَغْعلُ مِن ذلكُم مَن شَركائِكُمْ مَن يَغْعلُ مِن ذلكُم مَن شيع سُبُوانهُ وَتعالى عمّا يُشركونُ ﴿ (الروم: ١٠)، وسمى نفسه الخالق: الرازق، المحيي، الميت، الميت، المدبر، ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى: ﴿ وَمَكرُوا وَمَكرُ الله والله فنسيهُمْ إنّ المنافقين هُمُ الفاسقُون﴾ (التوبة : بعُنهُون عن المعروف ويقبضُون أيديهُمْ نسوا الله فنسيهُمْ إنّ المنافقين هُمُ الفاسقُون﴾ (التوبة : بالسُون عن المعروف ويقبضُون أيديهُمْ نسوا الله فنسيهُمْ إنّ المنافقين هُمُ الفاسقُون﴾ (التوبة : ويحادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر، مخادع، مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله قله لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد فان المهازاة على ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسة من الخلوق فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم.

# س١٠٧:ما ذا يتضمن اسمه العلي الأعلى، وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟

ج: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو له ﷺ بجميع معانيه، علو

العقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علماً لا تخفى عليه منهم خافيه، وعلو قهره، فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، لأن كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له شي ثابتة، وجميع النقائص عنه منفية، تبارك وتعالى، وجميع هذه المعانى للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر.

# س١٠٨ :ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟

ج:الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها. ومنها قوله قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طه: ٥)، في سبعة مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى: ﴿ أَلْمِنْتُمْ مَن في السَّمَاء أَن يَخْسِف بِكُمُ الأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ (الملك: ١٦) الآيتان، ومنها قوله قوله تعالى: ﴿ قَلْمُ مُن فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٥٠)، ومنها قوله تعالى: ﴿ النَّهِينُ كَفَرُوا لَهُمْ مَن فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٥٠)، ومنها قوله تعالى: ﴿ اللَّهِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ مَعْفَوَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ (فاطر: ﴿ وَعَبِرُ ذَلِكَ كَثِيرٍ ذَلِكَ كَثِيرٍ ذَلِكَ كَثِيرٍ ذَلْكَ كَثِيرٍ ذَلْكَ كَثِيرٍ ذَلْكَ كَثِيرٍ ذَلْكَ كَثِيرٍ أَنْ الْعَلْمُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا المَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفَوَةً وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴾ (فاطر: ﴿ ) ، وغير ذلك كثيرٍ ذلك كثيرٍ لللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ السَّاءُ المَّالِحَاتِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَنْ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّ

# س١٠٩، ما دليل علو الفوقية من السنة؟

ج:أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله اللجارية: (أين الله)؟ قالت: في السماء. قال: (أعتقها فإنها مؤمنة) (أخرجه مسلم). وأحاديث معراج النبي الله وقوله في مديث تعاقب الملائكــة: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله في: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) (أخرجه البخاري، ومسلم). وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية.

# س١١٠: ماذا قال أنمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟

ج:قولسهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به وأجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولسهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. قال تعالى: ﴿هُوَ الّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الكتاب وأُخْرُ مُتشابهاتٌ قَأَمًا الذَينَ في قُلُوبهمْ زَيْعٌ فَيْتَبُونَ مَا تشابة مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الكتاب وأُخْرُ مُتشابهاتٌ قَأَمًا الذَينَ في قُلُوبهمْ زَيْعٌ فَيْتَبُونَ مَا تشابة مِنْهُ البَعْاءَ الفَتْنَة وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ تأويله إلاّ الله وَالرّاسِخُونَ فِي البِلّم يَقُولُونَ آمَنًا به كُلُّ مَنْ عندِ رَبّنا وَمَا يذكّرُ إلا أُولُوا الألْبَاب﴾ (آل عمران: ٧)، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَا أَحْسُ عيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ عَنْهِ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله قالَ الحَوَارِيُّونَ خَنُ أَنْصَارُ الله آمَنًا بالله وَاشْهَدْ بِأَنًا مُسْلُونَ﴾ (آل عمران: ٢٥).

### س١١١ : ما دليل علو القهر من الكتاب؟

ج: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُ》 (الأنعام: ١٨) وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهَ أَن يَتَّخَدُ وَلَداً لاَّصْطَفَى ممَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّه الوَاحِدُ القَهَّارُ》 (الزمر: ٤)، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمُ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللّه وَفُهُمْ شَيْءٌ لَّمُن اللّهُكُ اليَّوْمُ للّه الوَاحِدِ القَهَّارُ》 (غافر: ١٦)، وغير ذلك من الآيات.

# س١١٢، ما دليل علو القهر من السنة؟

ج: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله ﷺ: (أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله ﷺ: (اللهم إني عبدك. وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س١١٣: ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عني الله

ج:اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس، السلام، الكبير، المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله، ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونًا له أو ظهيرا أو شفيعًا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكف، والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثًا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدًا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئًا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل. وسبحانه وبحمده، هذه وتعالى، وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي ألوهيته وربوبيته وأسساءه الحسنى وصفاته العلا: ﴿ وهو وتعالى، وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي ألوهيته وربوبيته وأسساءه الحسنى وصفاته العلا: ﴿ وهو العزيزُ الخلُق ثُم يُجيدُهُ وهُو أهُونُ عليه وَله المثلُ الأعُلى في السّموات والأرض وهُو العزيزُ الحربية). (الروم: ٢٧). ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها.

# س١١٤:ما معنى قوله ﷺ في الأسماء الحسنى: (من أحصاها دخل الجنة) (أخرجه البخاري) ؟

ج. قد فسر ذلك بمعان منها: حفظها ودعاء الله بها، والثناء عليه بجميعها. ومنها: أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به؛ وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم المتحلي بصغة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور، الشكور، العغو، الرؤوف، الحليم، الجواد، الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة؛ وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز، ذي انتقام، شديد العقاب، سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة.

### س١١٥ : ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟

ج: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع:الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسمّوا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى، ويشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل لإلحاد المشركين فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجساد المخلوقة، وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث: إلحاد النفاة المعطلة وهم قسمان.

### س١١٦: اذكر أقسام النفاة العطلة للصفات؟

ج: كما أسلفنا أنهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله تعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوًا كبيرًا ربّ السّموات والأرض وما بينهما فاصّبده وأصطبر لعبادته صل تعلل له سمياً (مريم: ٥٥). وقوله تعالى: ﴿ فَاطِرُ السّموات والأرض جَعَل لكُم مَنْ أنفُسكُمُ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزُواجاً يُذْرَوُكُمُ فِيهِ ليس كَمَتُله شيءٌ وَهُو السّميمُ البصيرُ ﴿ (الشورى: ١١) ﴿ فَلَمَا أَتَاها فُودِيَ يَا مُوسَى ﴾ (طه: ١١).

# التلازم بين أنواع التوحيد

# س١١٧ : هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعًا منها؟

ج نعم هي متلازمة فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة، وصرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدًا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات؛ حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية والأسماء والصفات.

# س١١٨ : نريد أن نعرف الواجب علينا نحوكل نوع من أنواع التوحيد على حدة ؟

ج:الواجب علينا أن نعتقد ما يتضمنه كل نوع، وأن نوحد الله ﷺ بما يقتضيه هذا النوع من المعاني.

# الإيمان بالملائكة

# س١١٩ : اذكر لنا أدلة الإيمان بالملائكة من القرآن؟

ج: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادتهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلله يَسْجُدُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٦)، وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُواً للله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُله وَجَبْرِيلَ وَمِيكَال فَإِنَّ الله عَدُوً للْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٨٨).

# س١٢٠: اذكر أدلة الإيمان بالملائكة من السنة؟

ج: تقدم دليل الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل (أخرجه البخاري، ومسلم) ، وفي صحيح مسلم: (إن الله تعالى خلقهم من نور)، والأحاديث في شأنهم كثيرة.

موسوعة الثقافة الإسلامية وسوعة الثقافة الإسلامية

### س١٢١: وما هو ما معنى الإيمان بالملائكة؟

ج: معنى الإيمان بالملائكسة هنو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مستخرون، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارةُ عَلَيْها ملائكةٌ عَلاظٌ شدادٌ لاَّ يَعْضُونَ الله مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَله مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَته وَلاَ يَسْتَحْسُرُونَ \* يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ لاَ يَغْتُرُونَ ﴾ (المُتبياءَ: ١٩- ٢٠)، ولا يسامون، ولا يستحسرون.

# س١٢٢: اذكر بعض أقسام الملائكة ووظائفهم في الكون؟

ج:هم أقسام كثيرة: فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الوحي الأمين جبريل الله ومنهم الموكل بقبض الموكل بالقطر وهو إسرافيل الله ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بخفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك، ومن معه من الزبانية، ورؤساؤهم تسعة عشر.

# س١٢٣: هل هناك أنواع أخرى من الملائكة؟

ج:غيرها كثير؛ فمنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، منهم ركع وسجد لا يرفعون.

# س١٢٤: هل هناك أصناف من الملائكة لم يسمهم الله ﷺ في كتابه؟

ج: نعم منهم غير من ذكر ﴿وَمَا جَعَلُنا أَصْحَابُ النّارِ إِلاّ مَلاثِكَةَ وَمَا جَعَلُنَا عِدْتَهُمْ إِلاّ فَتُنَةَ لَلَّذِينِ
كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وِيَزُدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا ُ وَلاَ يَرْتَابِ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وِالْمُؤْمِنُونَ
وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهِ بَهَذَا مَثْلاً كَذَلِكَ يُصَلُّ اللّهَ مَن يَشَاءُ وَيهُدِي
مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلُمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو وَمَا هِيَ إِلاَّ ذَكْرِي لِلْبَشرِ﴾ (المدثر: ٣١).

# الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله

# س١٢٥: اذكر دليل الإيمان بالكتب من كتاب الله ﷺ ؟

ج: أدلته كَثْيَرُةً منها قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نُزَلَّ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللّهِ وَمُلاَكِّتَهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الآخرِ فَقَدُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهِ وَمَلاَكُتَهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومُ الآخرِ فَقَدُ ضَلًا ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ (النساء:١٣٦)، وقوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمِ وَالسَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُوبَ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النِّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمُ لا نُفْرَقُ إِللّهِ (البقرة:١٣٦)، وغيرها كثير.

# س١٢٦: هل ذكر الله عن جميع الكتب المنزلة من السماء في القرآن؟

ج: سمى الله صنها في القرآن الـ وراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: ﴿ الله لا إله إلاّ هُو الحيُّ القيُّومُ \* نزّلَ عليُك الكتاب بالْحقُ مُصدَقا لَما بيْنَ يَدِيْهِ وَأَنزِلَ التُّوْرَاة وَالإنجيلَ \* من قَبْلُ هُدَى لَلنَّاسِ وأَنزَلَ الفُرْقانِ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بآيات الله لمهمْ عَذَابٌ شديدٌ والله عزيزٌ ذُو انتقام ﴾ (آل عمران: ٢- ٤)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَملائكته بالله وَرَسُوله وَالْكتابِ الَّذِي أَنزَلَ من قَبْلُ ومن يكفُرُ بالله وَملائكته وَكُتُبه ورُسُله وَالْكتابِ الَّذِي أَنزَلَ من قَبْلُ ومن يكفُرُ الله وَملائكته يُنبَأُ بمِنا في صُحْفَ مُوسَى \* وَإَبْرَاهيمَ الَّذِي وَفَي ﴾ (النجم: ٣٦- ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنا رُسُلنا بالْبِيّنَات وَأَنزَلْنا الحَديدَ فيه بأسٌ شَديدٌ رُسُلنا بالْبِيّنات وَأَنزَلْنا الحَديدَ فيه بأسٌ شَديدٌ وَمَنافِحْ لِلنَاسِ وليَعْلَمُ الله من يَنصُرُهُ ورُسُله بالْغيْبِ إِنَّ الله قويًّ عزيزٌ ﴾ (الحديد فيه بأسٌ شَديدٌ وَمَنْ لِللّاسِ وليَعْلَمُ الله من يَنصُرُهُ ورُسُله بالْغيْب إِنَّ الله قويًّ عزيزٌ ﴾ (الحديد ١٥٠).

# س١٢٧: وما هو المنهج الصحيح في الإيمان بكتب الله ﷺ ؟

ج: جاء ذكر الكتب السماوية المنزلة في القرآن على وجهين: تفصيلا، وإجمالاً.

فما ذكر الله منها تفصيلاً وجب علينا الإيمان به تفصيلاً، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالاً، فنتول فيه ما أمر الله به ورسوله: ﴿فَلَذَلْكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أَمْرْتَ وَلا تَتَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَقُلُ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَابٍ وأَمْرتُ لأَعْدِلَ بِيْنَكُمْ الله رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنا وَلَكُمْ أَلَهُ عَمَالُنا وَلَكُمْ الله عَبْدَ مُ بَيْننا وَإِلَيْهُ الصيرُ ﴾ (الشورى: 10).

# س١٢٨: ما معنى الإيمان بكتب الله رهي ؟

ج: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله و وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء الحجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول المبشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده. كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَبِشَرِ أَن يُكلّمهُ الله إلا وحْميا أَوْ مِن وراء حجاب أَوْ يُرسل رَسُولا فيُوحي بإذْنه ما يَشَاءُ إِنَهُ عَلَيُّ حَكيمٌ ﴿ (الشورى: ١٥). وقال تعالى لموسى الشخا: ﴿ قال يا مُوسى إنّي اصْطَفَيْتُكُ عَلَى النّاس برسالاتي وبكلامي فَخُذُ مَا آتَيْتُكُ وَكُن مَن الشّاكرين ﴾ (الأعراف: ١٤٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكُ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمُ

# س١٢٩: اذكر ما قاله الله ﷺ في شأن التوراة والإنجيل؟

ج: قال تعالى في شأن التوراة: ﴿ وَكَتَبُنَا لَه فِي الْأَنْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُوْعِظَةٌ وَتَفُصِيلاً لَكُلُ شَيْءٍ فَخُلُها بِقُوّة وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنَهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الفَاسقينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٥)، وقال في عيسى الله والإنجيل: ﴿ وَقَفْينا عَلَى آثارِهم بعيسَى ابْن مرْيَمَ مُصَدّقاً لَمَا بَيْن يديْه مِن التّوْراة وآتيناهُ الإنجيل فيه هُدى وَنُورٌ ومُصدَقا لَمَا بيْن يَديْه مِن التّوْراة وهُدى ومُوعِظة لَلْمُتّقِينَ ﴾ (المائدة: ٢٤).

# س١٣٠: وماذا عن الزبور؟

ج: قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بِعُدِهِ وَأَوْحَيْنًا إِلَى إِبْراهِيمَ

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_ العقي

وَإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وَيَعُقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنا دَاؤُود رَبُوراً﴾ (النساء:١٦٣، الإسراء:٥٥).

# س١٣١: وماذا قال الله ﷺ في شأن القرآن؟

ج:قال تعالى في شأن القرآن: ﴿ لَكِن اللهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلِهِ بِعِلْهِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهِدُونَ وَكَفَى بالله شَهِيداً﴾ (النساء:١٦٦)، وقال تعالى فيـه: ﴿ وَقُرْآنَا ۖ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ علَى مُكْث ونزَلْناهُ تنزيلاً﴾ (الإسراء:١٠٦)، وغيرها كثير.

### س١٣٢: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟

ج:قال الله تعالى فيه: ﴿وَالْمُؤْلُنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنا عَلَيْهِ

فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ بِما أَنزَل الله وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمّا جاءكَ مِن الحَقّ لِكُلِّ جَعلْنا مِنكُمْ شُرْعَة وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِمْكُمْ جَمِيعا
وَلُوْ شَاء الله لَجَمَلُكُمْ أَمَّة وَاحِدَة وَلَكِن لِيبَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِمْكُمْ جَمِيعا
فَيُنْبَكُمُ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفُونَ ﴾ (المائدة: ٨٤)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القُرْآنُ أَن يُغْتَرَى مِن دُونِ
الله وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَغْمِيلَ الكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رُبِّ العَالَمِينَ ﴾ (يونس: ٣٧)، وقال
تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأَوْلِي الأَنْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْن يَدَيْهِ وَتَغْمِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقُومُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (يوسف: ١١١).

# س٣٣٧:ماذا قبال أهل التفسير في معنى قولـه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصُدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لُقُومٌ يُؤْمِنُونَ ﴾ (يوسف ١١١٠)..؟

ج:قال أهل التفسير في قوله رو (ولكن تصديق الذي بين يديه..) مهيمنًا مؤتمنًا وشاهدًا على ما قبله من الكتب، ومصدقًا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو بالتقرير، وهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. كما قال تبارك وتعالى: ﴿ اللّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّابَ مِن قَبْله هُم به يُؤْمِنُونَ\* وَإِذَا لِيتُلّى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَلًا بهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِن رُبُنَا إِنًا كُنًا مِن قَبْله مُسلمينَ ﴾ (القصص: ٥٦- ٥٣)، وغير ذلك

### س١٣٤ :ما واجب الأمة تجاه كتاب الله ﷺ ؟

ج:هو اتباعه ظاهرًا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه، قال الله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَمُلَّكُمُ ثُرْحَمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٥). وقال الله تعالى: ﴿ اتّبعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبّكُمُ وَلاَ تَتَّبعُوا مِن دُونه أُولِياءُ قَلِيادُ مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٣)، وقال تعلى: ﴿ وَالَذِينَ يُمَسِّكُون بالْكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلحينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٠)، وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي ﷺ بكتاب الله فقال: (خذوا بكتاب الله وتمسكوا به) (أخرجه مسلم).

# س١٣٥ : ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟

ج: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجـره، والاعتبار بأمثاله، والاتعـاظ بقصصه، والعمل بمحكمه،

والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذبّ عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة لـه بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة.

# س١٣٦؛ ما حقيقة قول القائلين بخلق القرآن؟

ج: القرآن كلام الله على حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله به قولاً وأنزله على نبيه وحيًا، وآمن به المؤمنون حقًّا، فهو إن خُطَّ بالبنان وتُلي باللسان، وحُفظَ بالجنان، وسُمع بالآذان، وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق.

# س١٣٧: اذكر بعض النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله عَيْكَ غير مخلوق؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كريمٌ \* في كِتَابِ مَكُلُون﴾ (الواقعة:٧٧- ٧٧)، وقال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الطِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونُ﴾ (العنكبوت: ٤٩)، وقال تعالى: ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تُجدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً﴾ (الكهف: ٧٧)، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مَن المُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجَرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامُ الله ثُمَّ أَبُلغُهُ مَامَنَهُ ذَلكَ بْأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: ٢٠). والنصوص في ذلك لا تحصى.

### س١٣٨: ما حكم من يعتقد أن القرآن مخلوق؟

ج: من قال: القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية؛ لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته، ومن قال شيئا من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرًا. وليس له شيء من أحكام المسلمين.

### س١٣٩ : هل صفة الكلام ذاتية أم فعلية؟

ج: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله الله الله الله على بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما يُنزُل، وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل.

# س١٤٠؛ اذكر بعضًا من كلام سلفنا الصالحين حول صفة الكلام، مع مزيد توضيح وبيان.

ج: قال السلف الصالح - رحمهم الله - في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء، متى شاء، وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفة لا غاية له ولا انتهاء.

# س١٤١: اذكر بعض الأدلة حول صفة الكلام.

ج: ﴿ قُلل لُوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنْفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلَهَ مَدَداً﴾ (الكهف:١٠٩)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَلْمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبِحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بعْدِهِ سَبْمَةُ أَبْحُر مَّا نَفَدَتُ كُلِمَاتُ الله إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَتَمَتْ كلمتْ رَبِّك صدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السِّمِيعُ العِلِيمُ﴾ (الأنعام: ١٥٥).

# الإيمان بالرسل

# س١٤٢: اذكر ـ وفقك الله ـ دليل الإيمان بالرسل من كتاب الله هَالْ ؟

ج: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة: منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينِ يَكُفُرُونَ بِاللّهَ وَرْسُله وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَمْض وَنَكُفُرُ بِبَعْض وَيْرِيدُونَ أَن يتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقَاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُله وَلُم يُغَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ أُوْلِئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ الله غَفُوراً رّحِيماً ﴾ (النساء ١٥٠١ - ١٥٢).

# س١٤٣ : وما دليل الإيمان بالرسل من السنة؟

ج:قال النبي ﷺ: (آمنت بالله ورسله) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س١٤٤ : ما معنى الإيمان بالرسل؟

ج: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، والكفر بما يُعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصد قون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون؛ وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلّغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا، ولم يغيروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفًا، ولم ينقصوه ﴿ أَفَأَمَنَ الّذِينَ مَكَرُوا السَّيّئاتِ أَن يَخْسَفَ الله بهمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العَذَابُ مَنْ حيْثُ لاَ يشْعُرُونَ ﴾ (النحل: ٣٥)، وأنهم كليوا على الحق المبين.

# س١٤٥ : اذكر تفصيل ذلك.

ج: نؤمن بأن الله هَ اتخذ إبراهيم هَ خليلاً، واتخذ محمدًا هَ خليلاً، وكلم موسى الله تكليمًا، ورفع إدريس الله مكانًا عليًا، وأن عيسى الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات.

# س١٤٦ :هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟

ج: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد، بأن يُفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادًا وقولاً وعملاً، ويُكفّر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها، فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانًا من الله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي خلقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سِتّة أَيّام وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# س١٤٧ : ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المنكورة؟

ج: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين: مجمل ومغصل، أما المجمل: فمثل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُللّ أُمّّةٍ رَسُولاً أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَذَى الله وَمِنْهُم مُنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلالاَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْكَذَبِينَ ﴾ (النحل: ٣٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا مِن قَبْلُكَ مِن رُسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِله إِلاَّ أَنْ فَاعْبُدُون ﴾ (الأنبياء: ٢٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رُسُلِنا أَجْعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلهة يُعْبَدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنا أَجْعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلهة يُعْبَدُونَ ﴾ (الزخرف: ٤٥)، وغيرها من الآيات.

# س١٤٨ : وما هو الدليل المفصل على ما ذكرت؟

ج: أَما المفصل: فعثل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا اللّهِ فَقَالَ يَا قُوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا لكُم مَنْ الله غيرُهُ أَفلا تتَقُونَ ﴾ (المؤمنون: ٢٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى تُمُودُ أَخْاهُمْ صَالِحا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُم مَنْ إِلله غيرُهُ أَفلا تَتْقُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ وَلا تَعْسُوها بسُوءَ فيأخُذُكُمْ عَذَابً أليمٌ ﴾ (الأعراف: ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لكُم مَنْ إلله غيرُهُ أَفلا تَتْقُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٥، هود: ٥٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَدْدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعْيِبا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إلله غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بيئَةٌ مِن رَبُكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعْيبا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إلله غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بيئَةٌ مِن رَبُكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءُمُ وَلاَ تُغْسِدُوا فِي الأَرْض بعْدَ إصلاحها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (الأعراف: ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقُومِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِنَا تَعْبَدُونِ \* إلاَ اللّذي فَطَرنِي فَإِنَّهُ سَيْهُ لِينَ ﴾ (الزخرف: ٢٠٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقُومِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِنَا لَا لَعْبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبُكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ الْمِينَ اللّهُ الْمِينَ اللّهُ الْمَالِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (المائذة: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ المُسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبُكُمْ إِنّهُ مَن يُشْرِكُ وَاللّهُ الْمَا لمَن اللّهُ المَنْ اللهُ عَلْهُ مَن يُشْرِكُ اللهُ عَلْهُ الْجَنَةُ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لَلظَالْمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (المائذة: ٢٧)، وغوله من الآيات. وقالَهُ مَن يُشْرِكُ اللهُ اللّهُ الْمُعْدُ حَرْمُ اللّهُ عَلْهُ مَا لَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ مَن يُشْرِكُ اللّهُ اللّهُ وَمُوالِهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُ اللللّهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ قَالُول

# س١٤٩ :ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟

ج: قـول الله ﷺ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لَمّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَاب وَمُهِيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أُنزَلَ الله ولا تَتّبعُ أَهُواءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِن الحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءً الله لَم مَرْجِعَكُمْ جَمِيعاً فَلَ شَتَبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعَكُمْ جَمِيعاً فَيُنبَّدُكُمْ بِما كُنتُمْ فِيهِ تَحْتَلَفُونَ ﴿ (المائدة: ٤٨). قال ابن عباس ﴿ الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعَكُمْ جَمِيعاً فَيْنَبَّدُكُمْ بِما كُنتُمْ فِيهِ تَحْتَلَفُونَ ﴾ (المائدة: ٤٨). قال ابن عباس ﴿ السّدي وأبو إسحاق السبيعي. وسنة، ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي ﴿ : (نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد) (أخرجه البخاري، ومسلم). يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب البخاري، ومسلم). يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، والحلال والحرام ﴿ وَهُو الّذِي خَلَق السّمُواتِ وَالأَرْضُ فِي ستّة أَيّامٍ وَكَان عَرْشُهُ عَلَى اللّهِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِلّٰكُمُ مَبْعُوثُونَ مَنْ بَعْدُونُ مَنْ بَعْدُ اللّهِ لِيقُولُنَ الدَّينَ لَكْرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سَحْرٌ مُبِينٌ ﴿ (هود: ٧).

موسوعة الثقافة الإسلامية والمعتمدة المعتمدة المع

# س١٥٠: هل قص الله علينا أخبار جميع الرسل في القرآن؟

ج:قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة ثم قال تعالى: ﴿ وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا الله عُوسَى تَكُلِيماً ﴾ (النساء: ١٦٤)، فنؤمن بجميعهم عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْمن بجميعهم تفسيلاً فيما فصل، وإجمالاً فيما أجمل.

# س١٥١؛ كم عدد الرسل الذين سماهم الله على في القرآن؟

ج:سمي منهم فى القرآن ستة وعشرون، وهم: آدم، نوح، إدريس، هود، صالح، إبراهيم، اسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، شعيب، يونس، موسى، هارون، إلياس، زكريا، يحيى، اليسع، ذا الكفل، داود، سليمان، أيوب، ذكر الأسباط جملة، عيسى عليهم السلام أجمعين، ومحمد .

# س١٥٢ : من هم أولو العزم من الرسل؟

# عقيدة المسلسمين في عيسى الطَّيِّلا

# س١٥٣: نود أن تحدثنا عن عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم الطَّيِّكُمْ؟

ج: عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم على أنه أحد الرسل الكرام، بل أحد الخمسة الذين هم أولو العزم، وهم محمد الله أولو العزم، ووموسى، وعيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه، كما أسلفنا؛ في سورة الأحزاب: الآية ٧٠، وفي سورة الشورى: الآية ١٣٠.

# س١٥٤؛ وماذا عن بشرية عيسى ١٥٤٪، وخلقه؟

ج: عيسى الله ورسوله؛ فهو عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذب، وهو عبد الله ورسوله؛ فهو عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذب، وليس له من خصائص الربوبية شيء، بل هو كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْمَنْنَا عَلَيْهُ وَجَعَلْنَاهُ مَثْلًا لَبْنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (الزخرف ٥٩).

# س١٥٥ : هل أمر عيسى الطَّكِيَّاةُ قومه بأن يعبدوه؟

ج: لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه إلىهين من دون الله، وإنما قال لهم ما أمره الله به: ﴿أَنْ اعْبُدُواْ الله ربّـى وَرَبَّكُمْ﴾ (المائدة: ١١٧)، أنه ـ أي عيسى عليه الصلاة والسلام ـ خُلق بكلمة الله رَّلُونَ عَمَا قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مَثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثْلِ آدَمَ خَلَقَةُ مِن تُرَابِ ثِمَّ قَالَ لَه كُن فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٥٩).

# س١٥٦: هل بين بعثة نبينا وعيسى الطَّيِّكُ رسل أو أنبياء؟

ج: ليس بينه وبين النبي الله رسول، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ يَا بَنِي إسْراثِيلَ إِنِّي رسُولُ الله إلَيْكم مُّصَدَّقًا لَّمَا بَيْن يَدِيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُول يَأْتِي مِن بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاهُم بِالْبَيِّئَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَّبِينٌ ﴾ (الصف: ٦).

# س١٥٧ :اذكر بعض التفاصيل في الإيمان بنبوة عيسى وبشريته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

ج: لا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه مبرأ ومنزه عما وصفه به اليهود، الذين قالوا: إنه ابن بغي، وإنه نشأ من زنا والعياذ بالله، وقد برأه الله تعالى من ذلك. كما أنهم - أي المسلمين - يتبرؤون من طريق النصارى، الذين ضلوا في فهم الحقيقة بالنسبة إلى عيسى ابن مريم على حيث اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وقال بعضهم: (إنه ابن الله)، وقال بعضهم: (إنه ثالث ثلاثة).

# س١٥٨: هل قتل عيسى التَّكِيُّ أمر صلب؟

ج: أما فيما يتعلق بقتله أوصلبه، فإن الله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون قُتُل أو صُلب نفيًا صريحًا قاطعًا، فقال هَا عَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّهَ لهمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكَ مَّنْهُ مَا لهمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكَ مَّنْهُ مَا لهم بهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ التَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ، بَل رُفْعَهُ الله إلَيْهِ وَكَان الله عَزِيزا حَكِيمًا . وَإِن مَنْ أَهْل الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِننَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ (النساء:١٥٥ – ٥٥).

# س١٥٩: وما حكم من قال بقتل عيسى الطَّيْقَادُ أو صِلبه؟

ج: من اعتقد أن عيسى ابن مريم على قتل أوصُلب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر، فنحن نؤمن بأن عيسى الله لم يُقتل ولم يُصلب، ولكننا نقول إن اليهود باؤوا بإثم القتل والصلب، حيث زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وهم لم يقتلوه حقيقة، بل قتلوا من شُبّه لهم، حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه، وقالوا إنّا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، فاليهود باؤوا بإثم القتل وإثم الصلب، بإقرارهم على أنفسهم، والمسيح عيسى ابن مريم برأه الله تعالى من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض، فيحكم بشريعة النبي على ثم يموت في الأرض، ويدفن فيها، ويخرج منها كما يخرج سائر بني آدم، لقول الله تعالى: ﴿وَفِيهَا تُعِيدُونَ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرُجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (طه: ٥٥)، وقوله تعالى: ﴿قال فيها تَحْيَوْن وفِيهَا تُعُوثُونَ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ (الأعراف: ٢٥).

# س١٦٠: من هو أول الرسل؟

ج: أولسهم بعد الاختلاف نـوح الشُّكُ كما قـال تـعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوح والنّبيّينَ مِنْ بَعْدهِ وَأَوْحَيْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وسُلْيَمَانَ

موسوعة الثقافة الإسلامية

وَآتَيُنا داوُودَ زَبُـوراً﴾ (النساء:١٦٣)، وقال تعالى:﴿كَذَبَتْ قَبْلَـهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِنْ بعُدِهمْ وهمَتْ كُلُّ أُمَّةٍ برسُولـهمْ لِيأَخْذُوهُ وجَايِلُوا بِالْبَاطِل لِيُدْحضُوا بِهِ الحقَّ فَأَخْذَتُهُمْ فَكَيْف كَانَ عقاب﴾ (غافر:٥).

: العقسيدة

#### س١٦١: متى ظهر أول اختلاف في العقيدة؟

#### س١٦٢:من هو خاتم النبيين؟

ج: خاتم النبيين هو نبينا محمد ﷺ.

#### س١٦٣: اذكر من القرآن ما يدل على أن نبينا محمد ﷺ هو خاتم النبيين.

ج: قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَليماً﴾ (الأحزاب: ٤٠).

#### س١٦٤ : وكذلك اذكر أدلة خاتمية النبي ﷺ.

ج:قال النبي \$\times(!) الله سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي) (أخرجه أحمد، أبو داود، والترمذي، وأصله في صحيح مسلم، وقال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح)، وفي الصحيح قوله لعلي \$\times(ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله \$\times في حديث الدجال:(أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س١٦٥» اذكر بعض خصائص نبينا ﷺ .

ج: لنبينا الله خصائص كثيرة، قد أفردت بالتصنيف؛ منها: كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها: كونه الله عنها: كونه الله وَرَفَعَ بَغْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم مَّن الله وَرَفَعَ بَغْضهُمْ وَرَجَاتٍ وَآتَيْنا عَيْسَى ابْن مَرْيَمَ البَيْناتِ وَآيَدْناهُ برُوح التَّدْس وَلُو شَاءَ الله مَا الله وَرَفَعَ بَغْضهُمْ مَن بَعْد مَ مَا جَاءَتُهُمُ البَيِّناتُ وَلَكِن الْقَلْقُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَن ومِنْهُم مَن كَفَر وَلُو شَاءَ الله مَا يُريدُ (البقرة: ١٩٥٣)، وقال الله إنا سيد ولد آدم ولا فخر) وأخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وفي إسنادهم علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من حديث عبد الله بن سلام بسند صحيح، وقال الألباني: إسناده صحيح، ومنها: بعثه الله إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا اللَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إللَّهُ هُو يُحْيِي وَيُعِيتُ فَامَنُوا بالله وَرَسُولُ الله إلَّهُ هُو يُحْيي وَيُعِيتُ فَامَنُوا بالله وَرسُولُ الله إلنَّهُ اللَّهِي الله وَيُعِينُ الله وَكُلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلُكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ الآية (الأعراف: ١٥٨).

#### س١٦٦؛ لوذكرت المزيد من خصائص الحبيب ﷺ.

ج:قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَةٌ لِللّهَاسِ بَشِيرًا وَلَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللّهَاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (سبأ: ٢٨)، وقال ﷺ: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) (أخرجه مسلم). وله ﷺ من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص.

#### س١٦٧: عرف لنا معجزات الأنبياء، ما هي ؟

ج: المعجزات: هي أمور خارقة للعادة، مقرونة بالتحدي، سالة عن المعارضة، خصّ الله ﷺ بها أنبياءه تأييدًا لهم.

## س١٦٨: وما هي أقسام معجزات الأنبياء؟

ج: هي إما حسية، تشاهد بالبصر أو تسمع؛ كخُروج الناقة من الصخرة، وانقلاب العصا حية، وكلام الجمادات، ونحو ذلك. وإما معنوية، تشاهد بالبصيرة، كمعجزة القرآن.

#### س١٦٩: وماذا عن معجزات نبينا ﷺ؟

ج: وقد أوتي نبينا هم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله هم أعظم منها في بابها، فمن المحسوسات: انشقاق القمر، وحثين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الذراع، وتسبيح الطعام، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه و ﴿ لاَ يَأْتِيهُ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مَنْ حَكِيمٍ حَميدٍ ﴾ (فصلت: ٤٤).

#### س١٧٠ : حدثنا حول إعجاز القرآن، ما الدليل عليه؟

ج:الدليل على ذلك نزوله في أكثر من عشرين سنة متحديًا به أفصح الخلق وأقدرهم على الكلام، وأبلغهم منطقاً، وأعلاهم بيانًا، قائلاً: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَثْلُه إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (الطور: ٣٤)، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُور مَثْلُه مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُون الله إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (هود: ١٣)، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلُه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُون الله إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (هود: ١٣)، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلُه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (يونس: ٣٨).

فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك رغم شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون؛ وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون، ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: ﴿ قُل لَ مِّن اجْتُمَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلُه وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً ﴾ وَالْإسراء: ٨٨).

موسوعة الثقافة الإسلامية والعقابيدة

وقال ﷺ:(ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُتيتُ وحيًا أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س١٧١ : وماذا عن الصنفات في إعجاز القرآن؟

ج:قد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ، والمعاني، والأخبار الماضية والآتية
 من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر.

# الإيمان باليوم الآخر

#### س١٧٢: ما معنى الإيمان باليوم الأخر؟

ج: معناه التصَّديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك.

#### س١٧٣: وما الذي يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟

ج: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى الله ﷺ، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم ﷺ.

## س١٧٤: اذكر لنا بعض أدلة الإيمان باليوم الآخر.

ج:قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِئا غَافِلُونَ • أُوْلِئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (يونس: ٧- ٨)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ لَصَادِقٌ \* وَإِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ لَصَادِقٌ \* وَإِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ الْمَاسِ لاَ يُوْمِنُونَ ﴾ (الذاريات: ٥- ٦)، وقال تعالى: ﴿ إِنِّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ الْمَاسِ لاَ يُوْمِنُونَ ﴾ (غافر: ٥٩)، إلى غير ذلك من الآيات.

#### س١٧٥ : هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟

ج: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله عندهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أَرْضَ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (لقمان: ٣٤)، وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيُانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِلَّمَ عَلَيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ ثَقَلَتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةَ يَسْأَلُونَكَ كَاللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٥٧)، وقال كَالَّذَ حَفيُّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُها عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٥٧)، وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرًاهَا \* إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴾ (النازعات: ٢٤ عَلَى: ﴿ يَاللّهُ وَلَكِنَ أَلْتُولُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرًاهَا \* إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴾ (النازعات: ٢٤ عَلَى: ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرًاهَا \* إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴾ (النازعات: ٢٤ عَلَى: ﴿ يَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عِلْهُ عَلَيْهُا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَا عَلَى السَّاعَةِ أَيْكَ مُرْسَاهَا وَلَيْكَمْ إِلَيْهَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهَا عَلْهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللهَ الْمُعْلَى اللّهُ لَكُمْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُا اللّهُ الْمُلْعُلُهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

ولما قال جبريل للنبي ﷺ: فأخبرني عن الساعة؟ قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) وذكر

العقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

أماراتها وزاد في روايـة:(في خمـس لا يعـلمهن إلا الله تعـالى) (أخـرجه البخاري، ومسـلم)، وتـلا الآيـة السابقة.

## س٢٧٦: اذكر بعض أمارات الساعة التي ذكرت في القرآن.

ج: من ذلك قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعُصْ آيَاتِ رَبِّكَ يَـوْمَ يَـأْتِي بَعْصْ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنْتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ في إِيمَانَهَا خَيْراً قُل انتَظُرُوا إِنَّا مُنتَظُرُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٥).

#### س١٧٧: وماذا عن ظهور الدابة التي هي من أشراط الساعة؟

ج:قال تعسالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا لَهِمْ دَابَّةٌ مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآياتِنا لا يُوقِنُونَ﴾ (النمل: ٨٢).

#### س١٧٨: وماذا عن ياجوج وماجوج؟

ج: قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحَتُّ يَأْجُرِجُ وَمَأْجُرِجُ وَهُم مِّن كُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ، وَاقْتُربَ الوعْدُ الحقُّ فإذا هي شاخصةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفُرُوا يَا وَيُلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَة مِّنْ هَذَا بَلُ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (الأنبياء: ٣- ٩٧)

#### س١٧٩: وماذا عن خروج الدخان؟

ج: قال تعالى: ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْم تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان مُّبِينَ ﴾ الآية (الدخان: ١٠).

#### س١٨٠: اذكر بعض أمثلة على أمارات الساعة التي ذكرت في السنة؟

ج: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى الله وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف، وغيرها.

#### س١٨١؛ ما دليل الإيمان بالموت من كتاب ربنا ﷺ وسنة نبينا ﷺ؟

ج:الأدلة عَلَى ذلك كثيرة منها:قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلْكُ الْوَتِ الَّذِي وَكُلَ بَكُمْ ثُمِّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (السجدة:١١)، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ اللَّوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورِكُمْ يُوْمَ التَّيَامَةُ فَمَن رُحْرِجَعُونَ ﴾ (السجدة:١١)، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعَ الغُرُورِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مَلْكُ الخُلْدَ أَفَإِن مُسَتَّ فَهُمُ الخَالِدُونَ ﴾ (الأنبياء:٣٩)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مَّنَ قَلْبُهُ فَان ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ، ﴿ وَيَلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ، ﴿ وَيَلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَان . ﴿ وَيَلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَان . ﴿ وَيَلَّ مِنْ الرَّالِ وَالْجَوْلُ ﴾ (الرحمن: ٣٠)، وغير ذلك من الآيات.

وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون، ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئًا.

قال الله تعالى: ﴿ الله الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بغيْرِ عَمْدٍ تَرَوْنُهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْش وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ كُـلًّ يَجْرِي لأَجَل مُسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمْرِ يُفَصَّلُ الآيَاتِ لَمَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿(الرعد: ٢)، وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءً أَجَلَهِمْ لاَ يَسْتُأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتُقْدِمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٤).

#### س١٨٢ :ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟

ج: من الأدلة على فتنة القبر أعادنا الله وإياكم منها:قال الله تعالى: ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاً إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلَها وَمِن وَرَاثِهم برْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: ١٠٠)، وقال تعالى: ﴿ فَوَقَاهُ الله سَيِّئَات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلَ فَرْعَوْن شُوءُ العَذَابِ . الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِياً وَيَوْم تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْخَلُوا آلَ فِرْعُونَ أَشَدَ العَذَابِ﴾ (خافر: ٥٠ ـ ٤٦).

#### س١٨٠٠ اذكر لهذا المرزيد من الأدلية على عذاب القبر ، فقد ظهر في هذه الأيام من يهنكر عذاب القبر أعاذنها الله وإيهاكم من ذلك.

ج:قال تعالى: ﴿ يُثِبّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة وَيُضِلُّ الله الظَّالِمِينَ وَيَغْمَلُ الله مَمْن افْتَرَى عَلَى الله كذباً الظَّالِمِينَ وَيَغْمَلُ الله مَا يُشَاءُ﴾ الآية (إبراهيم: ۲۷). وقال تعالى: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمْن افْتَرَى عَلَى الله كذباً أَوْ قَالَ أُورِينَ إِلَيْ فَلَلَ مَا أَنزَلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالُمُونَ فِي غَمرات المؤت وَالْمَلائكةُ بَاسطُوا أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُّ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابِ اللهون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهَ عَيْن الحَقَ وَكُنتُمْ عَنْ آلِكَ مَن آيَاتِهِ تَسْتَكَبُرُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٣)، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ حَوْلَكُم مَن الأَعْرَابِ مُنافَقُونَ وَمِنْ أَهُلِ المَدِيئَة مَردُوا عَلَى النّفَاق لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذَبُهُم مَّرَتَيْنَ ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَذَابٍ عظيم ﴾ (التوبة: ١٠٠١). وغير ذلك من الآيات.

#### س١٨٤ : اذكر بعض الأدلة على عناب القبر من السنة؟

#### س١٨٥: هل هناك أحاديث أخرى تدل على عذاب القبر؟

 ومسلم). وحديث أسماء: (قام رسول الله ﷺ خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يغتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة) (أخرجه البخاري). وقالت عائشة ۞ :(ما رأيت رسول الله ۞ بعد ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر). وفي قصة الكسوف أمرهم ۞ (أن يتعوذوا من عذاب القبر) (أخرجه البخاري، ومسلم). وكل هذه الأحاديث في الصحيح.

#### س١٨٦ : ما دليل أن الناس يبعثون من قبورهم؟

ج:قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَة تُمْ مِن عُلَقَة تُمُ مِن عُلَقة تُمُ مِن عُلَقة قُعْد مُخلَقة وَغَيْر مُخلَقة لِلْبَيْنَ لَكُمْ وَنَقِرُ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ثُمُ فَخْرِجُكُمْ طِفَلاً ثُمُ لِللَّهُ وَمِنكُم مِن يُدَدِّ إِلَى الْرُحْامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجِل مُسَمَّى ثُمُ فَخْرِجُكُمْ طِفَلاً ثُمُ لِتَبْلُغُوا أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مِن يُدَوقي وَمِنكُم مِن يُرَدِّ إِلَى أَرْدُلَ المُمُو لِكَيْلا يَعْلَمُ مِن بُعِد عِلْم شَيْئاً وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلنا عَلَيْها المَاءَ اهْتَرُت وَرَبَت وَأَنْبَتْتُ مِن كُل رَوْج بَعِيج ﴾ (الحج: ٥). إلى قوله: ﴿ ذلكَ بِأَنّ الله هُو الحَقُ وَأَلَّهُ يُحْيِي الْوَتِي وَأَنَّهُ السَّعَة آتَيَة لاَ رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي التَّبُورِ ﴾ (الحج: ٢٠٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو العَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى فِي السَّمِولَ اللّهَ عَلَى كُل شَيْءً وَعِد اللّهُ الْمُعْلَى السَّعِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأَنا أَوْلَ خَلَق العَريرُ الحَجيمُ ﴾ (الروم: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو العَرْيرُ الحَدِيمُ ﴾ (الروم: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو الْعَنْ عَلَيْهِ وَله اللّهُ الْمُعْلَى السَّعْلَ اللّهُ لَلْ الْعَلَى فِي السَّعْلَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ يَكُمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### س١٨٧ : ما حكم من كذَّب بالبعث؟

ج:من كذَّب بالبعث هو كافر بالله ﷺ وبكتبه ورسله.

#### س١٨٨: اذكر بعض الأدلة على ذلك.

ج:قال الله تعسالى: ﴿ وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا أَبْدًا كُنَّا ثُرَاباً وَآبَاؤُمًا أَبْنًا لَمُحْرَجُونَ﴾ (النمل: ٢٧)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ قَوْلَهُمْ أَئِدًا كُنَّا ثُرَاباً أَبْنًا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمُ وَأُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُسمْ فِيسهَا خَالِدُونَ﴾ (الرعد: ٥)، وقال وَأُولَئِكَ اللهُ فِيسها خَالِدُونَ﴾ (الرعد: ٥)، وقال تعالى: ﴿ رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَوُنٌ بِمَا عَمِلْتُمْ وَدُلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ﴾ (التغابن: ٧). وغيرها من الآيات.

#### س١٨٩ : وماذا عن أدلة البعث من السنة؟

ج: عن أبي هريرة هم عن النبي الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدّا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد) (أخرجه البخاري).

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

#### س١٩٠ : ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخة ينفخ فيه؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ وَنْغَمْ فِي الصُّور فَصْعِقَ مَن فِي السَّمَوَات وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَ من شَاء الله ثُمّ نَغَخ فيه أُخْرى فإذا هُمْ قَيامٌ ينظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٢٨). ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق، والثانية للبعث، وقال تعالى: ﴿ ويوْم يُنفَخُ في الصُّور فَغزع من في السَّمَوَات وَمن في الأَرْضِ إِلاَ من شَاء الله وكُلُّ أَتُوهُ داخرينَ ﴾ الآية (النمل: ٨٧)، فمن فسر الغزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى الذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم، وفيه: (ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصلى الله، أو قال - وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال: يُنزل الله مطرًا كأنه الطلُّ أو قال الظلُّ (شعبة الشاك) فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) (أخرجه مسلم). ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين (أخرجه الطبري، وقال الحافظ في نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين (أخرجه الطبري، وقال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف ومضطرب).

#### س١٩١: اذكر صفة الحشر من الكتاب.

ج: في صفته آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونا فُرادى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوّل مِرّة وَتَركُتُم مَّا خُولُناكُمْ وَراء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُعْعَاءَكُمُ اللّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُكِكُمْ شُكِكُمْ الْذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُكِكُمْ الْكِهْفَ عَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنَكُمْ مَا كَنْتُمْ تُرْغُمُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ نُسْيَرُ الجَبَالَ وَترى الأَرْضَ بَارِزةَ وَخُشْرُ الْكَهْفَ اللَّهُ الْوَلَى الرَّحْمَنَ وَوَلَهُ تعالى: ﴿ يَوْمُ نَحْشُرُ اللَّتِقِينَ إِلَى الرَّحْمَنَ وَوَلَهُ تعالى: ﴿ وَقُولَهُ تعالى: ﴿ وَقُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفُكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْتُمُ أَزُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّولَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ الْقَولُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ الْمُعُونَ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعُمُ الْوَلُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُهُ مُنْ عَلِي اللَّهُ وَلَى الْمُولُ وَلَولَهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَلَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُولُولُهُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ ال

#### س١٩٢؛ اذكر صفة الحشر من السنة.

ج:قال النبي ﷺ: (يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وثلاثة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبوا، وتمسي معهم حيث أمسوا) (أخرجه البخاري، ومسلم). وعن أنس بن مالك ﷺ أن رجلاً قال: (يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه)؟ قال: (أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال ﷺ: "إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ﴿وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوُلَ مَرَة وَترَكُتُم مَا

خُوْلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (الأنعام: ٩٤)، وإن أول الخلائق يكسى يبوم القيامة إبراهيم" (أخرجه البخاري، ومسلم). وقالت عائشة الله فقال: (يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشدُّ من أن يهمهم ذلك) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س١٩٣ : اذكر لنا صفة الموقف من خلال الآيات التي ذكرها الله عَيْكَ في القرآن.

ج: قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الله عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ .. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إليْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْبُدَتُهُمْ هَوَّاءٌ﴾ (إبراهيم: ٢٠-٣٤)، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفاً لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ له الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ ... الآيات (النبأ: ٨٨)، وقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ القُلُوبُ لَذَى الحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حميم وَلاَ شَغِيعِ يُطَاعُ﴾ (غافر: ١٨)، وقال تعالى: ﴿ تَعْرُجُ اللَّلْكِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً ﴾ (المعارج: ٤)، وقال تعالى: ﴿ سَنَعُرُجُ لَكُمْ أَيُّهَا التَّقَلَانِ﴾ الآيات (الرحمن: ٣١)، وغير ذلك من الآيات (الرحمن: ٣١)،

#### س١٩٤ : اذكر صفة الموقف من السنة.

#### س١٩٥ : اذكر صفة العرض والحساب من آيات الكتاب العزيز.

ج:قال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ١٨)، وقال تعالى: ﴿ وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَغاً لَتَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً ﴾ (الكهف: ٨٤)، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لَيُرَوُا أَعْمَالَهِمْ . فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دُرُةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دُرَّةٍ شَراً يَرَهُ ﴾ (الزلزلة: ٦ ـ ٨)، وقال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنُسْأَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الحجر: ٩٣ ـ ٣٤)، وقال تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ (الحافات: ٢٤)، وغيرها كثير.

#### س١٩٦: اذكر صفة العرض والحساب من السنة.

ج: فيه أحاديث كثيرة، منها: قوله ﷺ: (من نوقش الحساب عُذب). قالت عائشة ﴿ : (أليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْف يُحَاسَبُ حسَاباً يَسِيراً ﴾ (الانشقاق: ٨)؟ قال: (ذلك العرض) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال ﷺ: (يجاء بالكافريوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به فيقول: نعم، فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك ـ وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك) (أخرجه البخاري، ومسلم).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ العقيد

وقال ﷺ: (ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى الا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه، فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# نشر الصحف

## س١٩٧؛ اذكر صفة نشر الصحف من الكتاب.

ج:قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَه يَوْمُ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً 

ا اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾ (الإسراء: ١٣- ١٤)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ 
نُشِرَتُ ﴾ (التكوير: ١٠)، وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى الْجُرْمِينَ مُشْقِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا 
وَيُلْتَنَا مَا لَهِذَا الكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُكَ 
أَحْداً ﴾ (الكهف: ٤٩).

## س١٩٨، هناك من يؤتى كتابه بيمينه وهناك من يؤتاه بشماله وضح لنا ذلك.

ج:قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ ﴾ (الحاقة: ١٩ ـ ٣٧)، وفي آية الانشقاق: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ (الانشقاق: ٧٠)، وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ (الانشقاق: ١٠). فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله ﷺ.

#### س١٩٩ :ما دليل نشر الصحف من السنة؟

ج: فيه أحاديث كثيرة، منها: قول ﷺ: (يُدْنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوب تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف، يقول: رب أعرف (مرتين)، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تُطُوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون — أو الكفار — فينادى عليهم على رءوس الأشهاد: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذَباً أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهادُ هَوُلاءِ اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (هود: ١٨) (الحديث أخرجه البخاري، ومسلم)..

# الميزان

#### س ٢٠٠ ،ما دليل الميزان من الكتاب؟ وكيف صفة الوزن؟

ج: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ الْوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةَ فَلاَ تُطْلُمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (الأنبياء:٤٧)، وقال تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الحَقُّ فَمَن تُقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُلْحُونَ ، وَمَنْ خَفِّتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَمِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ (الأعراف: ٨ ـ ٩)، وقال تعالى في الكافرين: ﴿ أَزْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَات رَبِّهمْ وَلِقَائهِ فَحَبطَتْ أَعْمَالَهمْ فَلا نُقِيمُ لَهمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنَا﴾ (الكهف: ١٠٥). وغير ذلك من الآيات.

#### س٢٠١ :ما دليل ذلك وصفته من السنة؟

ج: فيه أحاديث كثيرة، منها: حديث: (البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها ترجح بتسعين سجلاً من السيئات، كل سجل منها مد البصر) (أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم وصححه وأقره الذهبي، وصححه الألباني)، ومنها قوله الله لابن مسعود الأراتعجبون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد) (أخرجه أحمد، والطبراني، وأبو يعلى وذكره الهيثمي في المجمع، وصحح إسناده)، وقال الله: (إنه ليؤتي بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرءوا ﴿ أُولُئكُ اللّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبّهمُ وَلِقَائِهِ فَكَرَبَاكُ اللّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبّهمُ وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتُ أَعْمَالُهمُ فَلا نُقِيمُ لهمْ يؤم القيامة وَزُنا اللهاف: ١٠٥). (أخرجه البخاري، ومسلم).

# الصراط

#### س٢٠٢ : ما دليل الصراط من الكتاب؟

ج:قال الله ﷺ: ﴿ وَإِن مُنكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياً \* ثُمّ نُنجّي الّذين اتّتوا ونَذرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جثياً ﴾ (مريم: ٧١- ٧٧)، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِم بُشُرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الغُوْزُ العَظيمُ ﴾ (الحديد: ١٢) ... الآيات.

#### س٢٠٣: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟

ج:فيه أحاديث كثيرة: منها قوله ه ي حديث الشفاعة: (يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم)، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكالايب وحسكة مغلطحة ليها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ليها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا). وأخرجه البخاري، ومسلم)، وقال أبو سعيد ه: (بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف) (أخرجه مسلم).

# القصاص

#### س٢٠٤ : ما دليل القصاص من الكتاب؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَظْلُمُ مِنْقَقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُ حَسَمَةَ يُضَاعِفُهَا ويُوَّت مِن لَذَّتُهُ أَجُسراً عَظِيماً﴾ (النساء: ٤٠)، وقال تعالى: ﴿ الْيُوْمُ تُجْسُرَى كُلُّ نَفُس بِمَا كَسَبَتُ لاَ ظُلُم اليَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الحسابِ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالله يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بشَيْءِ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ﴾ الآيات (غافر:١٧-٢٠)، وقوله تعالى:﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رِبَّهَا وَوْضَعَ الكتَّابُ وَجِيءَ بالنَّبِيِّينَ وَالشُّهِدَاءِ وَقُضِيَ بِيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ (الزمر: ٦٩) ... الآيات.

#### س٢٠٥ : ما دليل القصاص وصفته من السنة؟

ج: فيه أحاديث منها قوله ﷺ: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله ﷺ: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثمَّ دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه) (أخرجه البخاري). وقوله ﷺ: (يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة) (أخرجه البخاري).

# الحوض

#### س ٢٠٦ : ما دليل الحوض من الكتاب؟

ج:قال الله عَلَى لنبيه محمد الله الله عَلَى الكُوْتُرَ الكوثر: ١).

## س٢٠٧: ما دليله وصفته من السنة؟

ج:فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها:قوله ها: (أنا فرطكم على الحوض) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله ها: (إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن) (أخرجه البخاري)، وقوله ها: (حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدًا) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله ها: (أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر) (أخرجه البخاري). وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير.

# الجنة والنار

#### س٢٠٨: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟

ج:قال الله تَعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أُجِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ . وَبَشَر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهِمْ جَلَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ (البقرة:٢٤- ٢٥)، وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي ﷺ في صلاة الليل: (ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد ﷺ حق، والساعة حق) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله ﷺ: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق،

والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). وفي رواية: (من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء) (أخرجه البخاري، ومسلم)..

## س٢٠٩: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟

ج: معناه التصديق الجـازم بوجودهمـا وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لـهما لا تفنيان أبدًا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب.

#### س ٢١٠ : ما الدليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن؟

#### س٢١١ : اذكر لنا بعض الأحاديث الدالة على وجود الجنة والنار.

ج:قال النبي ﷺ: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وتقدم في الفتنة وعذاب القبر: (إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (اشتكت النار إلى ربها ﷺ فقالت: ربي أكل بعضي بعضًا فأذن لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الرمهريس) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ (المنائي، وحسنه الألباني).

#### س٢١٢ :ما الدليل على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدًا؟

ج:قال الله تعالى في الجنة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإحْسَانَ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لهمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلكَ الفُوْزُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لهمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلكَ الفُوْزُ العَظِيمُ (التوبة: ١٠٠)، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مَّنْهَا بِمُحْرَجِينَ ﴾ (الحجر: ٤٨) وقال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءُ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرحُ فَحُورُ ﴾ (هود: ١٠)، وقال تعالى: ﴿ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ ﴾ (الواقعة: ٣٣)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المُوتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ ﴾ (الدخان: ١٥ - ٢٥)، وغيرها من الآيات. فأخبر تالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها.

#### س٢١٤ :اذكر بعض الآيات الدالة على أبدية النار.

ج: قال تعالى فيها: ﴿إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً ﴾ (النساء:

١٦٩)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الله لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدُ لهمُ سَمِيراً ، خالدينَ فِيها أَبداً لاَ يَجدُونَ ولِياً وَلا تَصيراً ﴾ (الأحزاب: ٢٤-٦٥)، وقال تعالى: ﴿ إِلاّ بلاغاً مِّنَ الله وَرسّالاتِه وَمَن يمْص الله وَرسُوله فَإِنَّ لله عَلَيْهُمْ خَالدينَ فِيها أَبداً ﴾ (الجن: ٢٢)، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ اتّبَعُوا لوْ أَنَ لَنا كُرَةً فَنتبراً مِنْهُمْ كَمَا تَبرّعُوا مِنّا كَذلكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَالهمْ حسَراتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخارجين من النّار ﴾ (البقرة: ١٧٧)، وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ كَفُرُوا للهِ مُنالِّم مُنارُ جَهَنَم لاَ يُقْتَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخفّفُ عَنْهُم مَنْ عَذَابها كذلكَ نجْزي كُلُ كَفُورس ﴾ للهمْ تَارُ جَهَنَم لاَ يُقْتَى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا وَلا يُخفّفُ عَنْهُم مَنْ عَذَابها كذلك نجْزي كُلُ كَفُورس ﴾ (فاطر: ٣٦)، وقال تعالى: ﴿ إِنّهُ مَن يَأْت رَبّهُ مُجُرما فَإِنَّ له جَهَنَم لا يَمُوتُ فِيها ولا يَحْيَى ﴾ (طه: ٤٧)، وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلهما خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدًا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: ﴿ وقَالَ أُهلهما خَلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدًا، فنفى تعالى غروجهم منها بقوله: ﴿ وقَالَ هُم بخَارِجِينَ مِنَ النَّار ﴾ (البقرة: ١٦٧)، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: ﴿ لا يُغَتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلسُونَ ﴾ (الزخرف: ٢٧)، ونفى فناءهم فيها بقوله: ﴿ إِنَّهُ مِن يَأْت رَبَهُ مُجْرما فإنَ له جهمٌ لا يَمُونُ فيها وَلا يُعْهِمُ وَلا يَعْهَلُونَ اللهُ عَنْهُم وَلا يَعْهُمُ وَلا يَعْهَمُ وَلا يُعْهَلُونَ اللهُ وَلا يُحْدَى ﴾ (طه: ٤٧).

## س٢١٥ :اذكر بعض الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ حول أبدية الجنة والنار.

ج:قال النبي ﷺ: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جي، بالموت حتى جعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناديا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل النار حزئا إلى حزنهم) - وفي لفظ - (كلُّ خالد فيما هو فيه - وفي رواية - ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنذَرْهُمُ يَوْمُ الحسرةِ إِذْ قُضِي الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفُلَةٍ وَهُمُ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ (مريم: ٣٩) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# رؤية المؤمنين ربهم ﷺ في الآخرة

#### س ٢١٦؛ ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة من كتاب الله ﷺ ؟

ج: قال الله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَنَذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً﴾ (القيامة: ٢٢ ـ ٣٣)، وقال تعالى: للذين أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادةً وَلاَ يَرْهِقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذَلَةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّة هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ (يونس: ٢٦)، وقال تعالى في الكفــار: ﴿ كَلاّ إِنَّهُمْ عَن رُبّهِمْ يَوْمَئذِ لَمَحُجُوبُونَ ﴾ (المطفقين: ١٥)، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه.

#### س٢١٧: وما أدلة الرؤية من سنة النبي ﷺ؟

ج: في الصحيحين عن جريـر بن عبد الله 🐗 قال: (كنا جلوسًا مع رسول الله 🕷 فنظر إلى القمر

ليلة أربع عشرة فقال: (إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقوله: (كما ترون هذا) أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله على بالوحي: (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان) (أخرجه البخاري، ومسلم). وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي هي أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله هي، وفي حديث صهيب عند مسلم: (فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم هي أن تم تلا هذه الآية: ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وجُوههُمُ لا تَقَرّ وَلا نَلّةً أَوْلَئكُ أَصُحَابُ أبها أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال تعالى فيهم: ﴿كَلا إِنَهُمُ عَن رَبّهمُ يَوْمَ عَلَهُ والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وحبه آمين.

# الشفاعة

#### س٢١٨: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟

ج:قد أثبت الله هُلا الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة؛ بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: ﴿ قُلْ لله الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً له مُلُكُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ ثُمُّ إِلَيْه تُرْجَمُونَ ﴾ (الزمر: ٤٤).

#### س٢١٩: متى تكون الشفاعة؟

ج: فأخبرنا ﷺ أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله غَنُورٌ حليمٌ ﴿ (البقرة: ٥٥٠) ، وقوله تعالى: ﴿ أَكَانَ للنَّاسِ عَجَباً أَنْ أُوْحِيُمنا إِلَى رَجُل مَنْهُمْ أَنْ أَنذِر النَّاسَ وَبَشِّر الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهِمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبَهِمْ قَالَ الكَافُرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (يونس: ٣) ، وقوله تعالى: ﴿ وَكَم مَن مَلكِ فِي الشَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذِن الله لمن يَشَاءُ وَيَرضَى ﴾ (النجم: ٢١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةُ السَّمَاءَ وَهُوَ العَلِيُ الكَبِيرُ ﴾ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ قَالُوا الحَقُ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴾ (سن: ٢٢) .

#### س٢٢٠: ممن تكون الشفاعة ؟

ج: مثلما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضًا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: ﴿ يَوْم يَقُومُ الرُّوحُ وَالْعلائكَةُ صَافاً لاَ يَتكلَّفُون إلاَّ مَنْ أَذِن له الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ (النبا: ٣٨)، وقوله تعالى: ﴿ لاَ يمُلِكُون الشَّفَاعة إلاَّ مَن اتَّخذ عند الرَّحْمَن عَهْداً﴾ (مريم: ٨٧).

#### س ٢٢١: ولمن تكون الشفاعة ؟

ج: أخبرنا هُ أنه لا ياذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيُديهِمُ ومَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْلُعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى وَهُم مَنْ خَشَيْتِهِ مُشْفِتُونَ ﴾ (الأنبياه:٢٨)، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمئنِ لاَ تَنفعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ له الرَّحُمَنُ وَرضِيَ له قَوْلاً﴾ (طه:١٠٩)، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ﴿ وَأَنذُرُهُمْ يُومً الآرَفَةِ إِذِ القُلُوبُ لَدى الحناجِر أَمُّا التَّوْمِينَ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَميم وَلاَ شَفيع يُطَاعُ ﴾ (غافر:١٨)، وقال تعالى عنهم: ﴿ فَمَا لَنا مِن شَاعَةُ الشَّافِمِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفاعةُ الشَّافِمِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفاعةُ الشَّافِمِينَ ﴾ (الشعراء:١٠٠ ـ ١٠١)، وقال تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفاعةُ الشَّافِمِينَ ﴾

#### س٢٢٢: اذكر بعض الأحاديث الدالة على شفاعة نبينا ﷺ .

ج:قد أخبرنا النبي ه أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: (ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع) (أخرجه البخاري، ومسلم)، ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال: (فيحد لي حدًّا فأدخلهم الجنة)، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحدُ له حدًّا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال أبو هريرة ه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: (من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه) (أخرجه البخاري).

#### س٢٢٣: ما هي أنواع الشفاعة؟ وما أعظمها؟

ج:أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد هما وهي المقام المحمود الذي وعده الله هما كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللّيلُ فَتَهِجَدُ بِهِ الْفَلَةُ لَلْكُ عَسَى أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكُ مَقاماً مُحْمُودا ﴾ (الإسراء: ٧٧). وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم الشهي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا هي فيقول: (أنا لها) (أخرجه البخاري، ومسلم)، كما جاء مفصلاً في الصحيحين وغيرهما. الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا هما، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة: الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. الرابعة: فيمن دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد هو المقدم فيها ثم بعمده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواماً بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصة لنبينا محمد هو في عمه أبي طالب (أخرجه مسلم).

#### س٢٢٤: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟

ج:قال رسول الله ﷺ:(قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله)، قالوا:يا رسول الله ولا أنت؟ قال:(ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). وفي رواية:(سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدًا عمله)، قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال:(ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قبل) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# سه٢٢٥: هل يتنافى معنى هذا الحديث ومع قولـه تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهم مِّنْ عِلَ تَجْرِي مِن تَحْتهمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الحَمَدُ لله الَّذِي هَدَانًا لهذَا وَمَا كُنَّا لِنُهَّادِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانًا اللّهَ لَقَدْ جَاءَتُ رَسُلُ رَبُنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمُ الجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهًا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف:٤٣)؟

ج: لا منافاة بينهما بحمد الله فإن الباء المثبتة في الآية هي الباء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها إذ السبب وجوده بوجود سببه؛ والمنفي في الحديث هي الباء الثمنية؛ فإن العبد لو عُمّر عُمْر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنًا لدخول الجنة؟ ﴿ وَقُل رُبّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّاحِينَ ﴾ (المؤمنون:١٨٨).

# س٢٢٦: نود أن نعرف معنى التوسل، وما هو التوسل الصحيح والتوسل الباطل؟

ج: التوسل: مصدر توسل يتوسل ؛ إذا اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده، فأصله: طلب الوصول إلى الغاية المقصودة، وينقسم إلى قسمين: قسم صحيح؛ وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة للمطلوب. وقسم غير صحيح؛ وهو التوسل بوسيلة لا توصل إلى المقصود.

#### س ٢٢٧ : بيّن لنا التوسل الصحيح؟

ج:فأما الأول - وهو التوسل بالوسيلة الموصلة إلى المقصود:فإنه أنواع، منها:التوسل بأسماء الله وصفاته، سواءً كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، ومثاله على سبيل العموم، ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في وعاء السهم قال:(اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عَدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم النيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي...) (أخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم، قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه) إلى آخره. فهنا توسل بأسماء الله على سبيل العموم، وذلك في قوله في:(أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك). وأما الخصوص:فأن يتوسل باسم خاص، لحاجة خاصة، تناسب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر في، حيث طلب من النبي في دعاء يدعو به في صلاته، فقال:(قل:اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم) (أخرجه البخاري ومسلم)، فطلب المغفرة والرحمة، وتُوسَل إلى

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

الله تعالى باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب، فقال: (إنك أنت الغفور الرحيم)، وهذا النوع من التوسل، داخل في قوله تعالى: ﴿وَلِله الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدْرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَسْمَاتُه سَيُجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٠)، فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة.

# س ٢٢٨ : وضح لنا التوسل بصفات الله ﷺ كيف يكون؟

ج: أما التوسل إلى الله تعالى بصفاته، فهو أيضًا كالتوسل بأسمائه، يكون عامًّا وخاصًّا، أما العام فأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ثم تذكر مطلوبك، وأما الخاص فأن تتوسل إلى الله تعالى بصغة معينة خاصة لمطلوب خاص، مثل ما جاء في الحديث: (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي) (أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الشيخ الألباني)، فهنا توسل إلى الله تعالى بصغة العلم والقدرة: (بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق).

# س ٢٢٩: وكيف يكون التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله على الله المالية المالية

## س ٢٣٠ : وكيف يكون التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟

ج من انواع التوسل الخاص إلى الله تعالى أن يتوسل الإنسان إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار ليبيتوا فيه، فانطبق عليهم الغار، انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون زحزحتها، فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله ؛ أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره لوالديه، والثاني بعفته التامة، والثالث بوفائه لأجيره، قال كل منهم (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت الصخرة) (أخرجه البخاري، ومسلم) ، فهذا توسل إلى الله على المصل الصالح.

# س ٢٣١ : وكيف يكون التوسل إلى الله بحاجة العبد إلى معونة ربه على ؟

ج: النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة، ومنه قول موسى المنهذ: ﴿رَبُّ إِنِّي لَمَا أَنزلُت إِلَي مِنْ خَيْرِ فَقِيلٌ (القصص: ٢٤)، يتوسل إلى الله بذكر حاله أن ينزل إليه الخير، ويقرب من ذلك قول زكرياً المنهين ﴿قَالَ رَبُّ إِنِّي وَهَنَ الْمُظُمُ مِنِّي وَاشْتَعَل الرّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكُ رَبُّ شَقِيًا ﴾ (مريم: ٤)، فهذه أنواع من التوسل كلها جائزة، لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود بالتوسل بها.

# س٢٣٢ : هل هناك أنواع أخرى من التوسل غير أنواع التوسل الأربعة التي ذكرتموها ؟

ج: نعم، فهناك توسل زائد عن الأربعة السابقة، وهو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، فإن الصحابة 🙈 كانوا يسألون النبي 🏙 أن يدعو الله لـهم بدعاء عام وبدعاء خاص، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك ﴿ أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال:يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي ﷺ يديه، وقال: (اللهم أغثنا) ثلاث مرات، فما نـزل ﷺ من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعًا كاملًا، وفي الجمعة الأخرى، جاء ذلك الرجل أو غيره، والنبي ﷺ يخطب، فقال: يا رسول الله، غرق المال، وتهدم البناء، فادع الله تعالى أن يمسكها عنا، فرفع النبي ﷺ يده وقال: (اللهم حوالينا لا علينا) فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت، حتى خرج الناس يمشون في الشمس. وهناك عدة وقائع؛ سأل الصحابة النبي ﷺ أن يدعو الله لهم على وجه الخصوص، ومن ذلك أن النبي ﷺ لما ذكر أن في أمته سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يستَرْقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن محصن فقال:يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: (أنت منهم) (أخرجه البخاري، ومسلم)، فهذا أيضًا من التوسل الجائز ؛ أن يطلب الإنسان من شخص أن يدعو الله تعالى لــه ــ إذا كان هذا الشخص مرجوًّ الإجابة ـ إلا أن الذي ينبغي على السائل الذي سأل الشخص الذي يدعو لـه أن يريد بذلك منفعة نفسه ومنفعة أخيه الذي طلب منه الدعاء، حتى لا يتمحّض السؤال لنفسه خاصة، لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك. صار في هذا إحسان له، فإن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك: آمين، ولك بمثله (أخرجه مسلم)، وكذلك إذا دعا له أخوه، فإنه يكون من المحسنين بهذا الدعاء، والله يحب المحسنين.

# التوسل الباطل وأقسامه

# س٢٣٣ : بعد أن عرفنا التوسل الصحيح وأقسامه، لابد لنا من معرفة التوسل الباطل، وهل له أقسام أيضًا.

ج: التوسل الباطل أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة، أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو، والباطل المخالف للمعقول والمنقول، ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله فله بدعاء الميت، يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له، فإن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة، بل هو سفه من الإنسان أن يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، ولا يمكن أن يدعو لأحد، حتى النبي لله لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته الله وله المناس ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله الله المناس ال

دعاء العباس بن عبد المطلب ﴿ فَالَمُهُمُ أَنَّ التُوسُلُ إِلَى اللهُ تعالى بطلب الدعاء من الميت، توسل باطل لا يحل ولا يجوز، ومن التوسل الذي ليس بصحيح أن يتوسل الإنسان إلى الله بجاه الذي في فييول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا، وذلك أن جاه الرسول ﴿ ليس مفيدا بالنسبة إليك، لأنه لا يفيد إلا الرسول ﴿ أما بالنسبة لك فليس بمفيد لك حتى تتوسل إلى الله تعالى به، والتوسل كما قلنا اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر، فما فائدتك أنت من كون الرسول ﴿ له باه جاه عند الله ؟ وإذا أردت أن تتوسل إلى الله هلا على وجه صحيح، فقل: اللهم إني أسألك بإيماني برسولك، أو بمحبتى لرسولك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الوسيلة الصحيحة النافعة.

# الإيمان بالقدر

#### س٢٣٤ : ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟

ج: قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرِج فِيمَا فَرَضَ الله له سُنّة الله في الَّذِينَ خلوا مِن القَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدْراً مَتْدُوراً ﴿ (الأحزاب: ٣٨) ، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ القُّنْيا وَهُم بِالْعُدُوةِ القُّنْيا وَهُم بِالْعُدُوةِ القُّنْيا وَمُ مَا القَصْوَى وَالرُكُمْ بُشِنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيِّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ الله لسميعُ عليم ﴾ (الأنفال: ٤٧) ، وقال تعالى: ﴿يَهُ اللّهُ لسميعُ عليم ﴾ (الأنفال: ٤٧) ، وقال تعالى: ﴿يَهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ وَإِنّا اللهُ وَإِنّا اللهُ وَإِنّا اللهُ وَإِنّا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ صَلُواتٌ مَن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم طُواتٌ مَن رَبّهِمْ وَرَحْمَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ صَلّواتٌ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

#### س٢٣٥: وماذا عن أدلة السنة على الإيمان بالقدر؟

ج: تقدم ذكر ذلك في حديث جبريل 學然: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وفى قوله 難: (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك) (أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني)، 難: (وإن أصابك شي، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) (أخرجه مسلم)، وقوله 難: (كل شي، بقدر حتى العجز والكيس) (أخرجه مسلم).

#### س٢٣٦ :كم مراتب الإيمان بالقدر؟

ج: الإيمان بالقدر على أربع مراتب: المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن

هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئته النافذة، وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى عن ذلك، قال هن في الله في يسيروا في الأرض فينظرُوا كيف كان عَاقِبة الدين من قبلهم وكائوا أشد منهم عن قرة وما كان الله ليمنجرة من شيء في السَموات ولا في السَموات ولا في المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه ما من ذرة في السموات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه.

#### س٢٣٧ : ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ هُو الله الّذِي لا إلىه إلا هُو عَالِمُ الغَيْب وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ ﴾ (الحشر: ٢٧)، وقال تعالى: ﴿ الله الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِن الأَرْضِ مِثْلَهِنُ يَتَنزُلُ الأَمْرُ بَيْنهُنَ لَتُعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلْما ﴾ (الطلاق: ١٧)، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفُرُوا لاَ تَأْتينا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِم الغَيْبِ لاَ يعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دُرَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغُرُ مِن ذلكَ ولاَ أَكْبَرُ إلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (سبأ: ٣)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالْبحْر وَمَا تَسْقُطْ مِن وَرَقَةٍ إلاَ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي طُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطِّبِ وَلا يَاسِ إلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (الأنعام: ٥٩)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلَيْ مَنْ أَوْتِي رُسُلُ الله الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَبِّكَ عَلْهُ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِهَا كَانُوا يَعْكُرُونَ ﴾ (الأنعام: ٥٩)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَهُو عَنْلُ بَعْلَمُهُا وَلاَ اللهِ اللهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ وَإِدْ وَهُو حَيْلُ إللهِ اللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ (النحل: ١٤٥)، وقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القَتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (النعرة: ٢٦٤)،

### س ٢٣٨: وما دليل ذلك من السنة؟

ج: في الصحيح قال رجل: يا رسول الله، أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: (نعم)، قال: فنيم يعمل العاملون؟ قال: (كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له). وفيه: سئل النبي هي عن أولاد المسركين؟ فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) (أخرجه البخاري، ومسلم)، قال رسول الله هي: (إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم) وفيه قال في: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س ٢٣٩ : ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير من القرآن؟

ج:قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المُوتَى وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارِهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ (يس: ١٢)، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ ﴾ (الحج: ٧٠)، وقال تعالى في محاجَة موسى وفرعون: ﴿قَالَ عَلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِ لاَ يَضِلُ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى \* الَّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدا وَسَلَك لَكُمْ فِيهَا سُبُلا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَضُعُ وَمَا يَخْرَجُنَا بِهِ أَزُواجاً مِّن تَبَاتٍ شَتَى ﴾ (طه: ٥٠)، وقال تعالى: ﴿ وَالله خَلْقَكُمُ مَن تُرَابِ ثُمَ مِن نُطْفَةٍ مَن قُلْهِ إِلاَّ بَعِلْمِه وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ غُمُرِهِ إِلاَّ بَعِلْمِه وَمَا يُعَمَّرُ مِن اللهَ عَلَى الله عَلَى الله يَسِيرُ ﴾ (فاطر: ١١). وغير ذلك من الآيات.

#### س ٢٤٠ : و ما دليل الإيمان بكتابة المقادير من السنة؟

ج: وقال ﷺ: (ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة) (أخرجه مسلم)، وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم: أفيم جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيم نستقبل؟ قال: (لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير) قال: ففيم العمل؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر - وفي رواية كل عامل ميسر - لعمله) (أخرجه مسلم).

#### س ٢٤١ :كم يدخل في هذه المرتبة من التقديرات؟

ج: يدخل في ذلك خمسة من التقديرات كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسهمْ السّتُ بربّكُمُ قَالُوا بَلى شَهدُنا أَن تَقُولُوا يَـوْم القِيامَةِ إِنّا كُـنًا عَنْ هَـذا غافِلين﴾ (الأعراف: ١٧٧). الثالث: التقدير العمري أيضًا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى موضعه.

#### س٢٤٧ : ما دليل التقدير الأزلي من القرآن؟

ج:قال الله تعالى: ﴿مَا ۚ أَصَابَ مِن مُصِيبةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبُلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهَ يَسِيرُ﴾(الحديد:٢٢).

#### س٢٤٣ : وما دليل التقدير الأزلي من السنة؟

ج: في الصحيح قال النّبي ﷺ:(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال:وعرشه على الماه) (أخرجه مسلم)، وقال ﷺ:(إن أول ما خلق الله القلم فقال لهه: اكتب فقال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) (أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني)، وقال ﷺ:(يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق) (أخرجه البخارى).

#### س٢٤٤ : ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا يَوْمُ القيَامَة إِنَّا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾. الآيات (الأعراف::١٧٢). وروى إسحاق بن راهويه أن رجالاً قال: يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: (إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء للبنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار) (أخرجه الطبري في التفسير، وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات).

#### س ٢٤٥ : ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ الله عَالَى: ﴿ اللّهِ عَبَائُونَ كَبَائُو الْإِمُّم وَالْقُوَاحِشَ إِلاَّ اللّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْغُفْرَة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمُ مَنَ الأَرْضَ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُون أَمْهَاتِكُمْ فَلاَ تُرْكُوا أَنفُسكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن التّقى ﴾ (النجم: ٣٢)، وفي الصحيحين قال النبي ﷺ: (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كمات؛ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار خبي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والمنارى، ومسلم).

# س ٢٤٦: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟

ج: قال الله تعالى: ﴿ فَيهَا يُفْرِقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ، أَمْراً مَنْ عِندِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ الآيات (الدخان: ٤- ه) وقال ابن عباس الله الله القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة وزق ومطر حتى الحجاج، يقال: يحج فلان ويحج فلان). وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم.

#### س٧٤٧ : ما دليل التقدير اليومي؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ يُسْأَلُه مَن فِي السَّمواتِ وَالأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ (الرحمن: ٢٩). وكل هذه التقديرات كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس ﴿ قوله تعالى: ﴿ هذا كِتَابُنا يَنطِقُ عَلَيْكُم بالْحَقّ إِلَا كُنًا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجاثية: ٢٩) (أخرجه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي). وكل ذلك صادرٌ عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى.

# س ٢٤٨ : ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟

ج: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يعنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، ولهذا أخبر النبي المصابه بسبق المقادير، وجريانها، وجفاف القام بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع

العمل؟ قال: (لا، اعملوا فكل ميسر) ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ الآية. (الليل: ٥) (أخرجه البخاري، ومسلم). فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابًا. وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادًا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادًا مني الآن. وقال النبي المراس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) (أخرجه مسلم). يعنى أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما.

#### س٢٤٩ : ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟

ج: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ الله إِنَّ الله كَان عَليما حَكِيما ﴾ (الإنسان: ٣٠)، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَشَاءُ اللَّهَ وَاذْكُر رَبُّكُ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّي لأَقَرِب مِنْ هذا رشدا ﴿ (الكهـف: ٢٤)، وقَال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنا صُمٌّ وَبُكُّمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مِن يشأ الله يُضُلِله ومن يشأُ يجْعَلُ عَلَى صِراطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (الأنعام: ٣٩)، وقال تعالى: ﴿ وَلُوْ شَاءَ اللَّهَ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةَ واحدة ولكن لْيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبَقُوا الخَيْراتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعا فَيْنَبِّئُكُم بما كُنتُمْ فيه تخْتَلَفُونِ ﴾ (المائدة:٤٨)، وقال تعالى: ﴿ولوْ شَاءُ الله لجعلهمْ أَمَّةَ واحدة ولكِن يُدُخِلُ مِن يَشَاءُ فِي رَحْمته وَالظَّالِمُونَ مَا لَـهِم مِّن وَلِـيّ ولا نصير﴾ (الشورى:٨)، وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لانتصر منْهُمْ وَلَكِنَ لَيَبْلُو بَعْضِكُم بِبَعْض والدِّينَ قتلوا فِي سَـبيل الله فلن يُضِلُّ أَعْمالُـهُمُّ ﴿ (محمد: ٤)، وقال تعــالى: ﴿ فَعَالٌ لَمَا يُسرِيدُ﴾ (البروج: ١٦)، ﴿فَمَن يُسرِد الله أن يَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلإِسْلام وَمَن يُردُ أن يُضِلَّه يَجْعَلُ صَدَّرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنِّما يَصَعَدُ فِي السَّمَاء كذلِكَ يَجْعَلُ الله الرَّجْس عَلى الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢٥)، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال ﷺ:(قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء) (أخرجه مسلم)، وقال ﷺ في نومهم في الوادي: (إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء) (أخرجه البخاري)، وقال: (اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ:(من يبرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين) (أخرجه البخاري، ومسلم). (إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلك أمة عذبها ونبيها حيى (أخرجه مسلم). وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا

٣٠٠٠ ، قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والمتقين والمتقين والمسابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشينة الله وإرادته وأنه لوشاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يربد. فما الجواب لمن قال :كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟

ج:اعـلم أن الإرادة في النصوص جـاءت عـلى معنيين:إرادة كونية قدرية هي المشيئة ولا ملازمة
 بيـنها وبـين المحـبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضى والمحبوب

والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى: ﴿فَمَن يُردِ الله أَن يَهْدِيهُ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسْلام وَمَن يُردْ أَن يُضِله يَجْعُلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَانَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الله فِتْنَتهُ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الله فِي الدِّنْيَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ١٠٥)، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُردِ الله فِتْنَتهُ فَلَى تَمُلكُ له مِن الله شَيْئاً أُولَئكَ اللّذِينَ لاَ يُردِ الله أَن يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ لهمْ فِي الدُّنْيَا خزْيُّ وَلهمْ فِي الاَّنْيَا خزْيُّ وَلهمْ فِي الاَّرْفَيا فَرَالِهُ اللهِ الرَّابِيةِ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### س ٢٥١ : وماذا عن الإرادة الدينية الشرعية؟

ج:الإرادة الدينية الشرعية مختصة بمراضي الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهَ بِكُمُ النُسْرُ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ النُسْرُ وَلاَيُكُمُلُوا العَدّة وَلتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَداكُمُ وَلَعلَّكُمْ تَعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهَ لَيُبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمُ سُننَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُم ويَتُوبَ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٥٥)، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهَ لَيْبِينَ لكُمْ وَيَهْدِيكُمُ سُننَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُم ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (النساء: ٢٦)، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاحر العاصي، فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى: ﴿ والله يدُغُو إلى دار السّلام ويهْدي من يشاء إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (يونس: ٢٥)، فعمم سبحانه الدعوة وخص البهداية بمن شاء: ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن المتدى ﴾ (النجم: ٣٠).

#### س٢٥٢: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟

ج:قال الله تعالى: ﴿الله خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ﴾ (الزمر: ٢٢)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا بَعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِق غَيْرُ الله يَرْزُقْكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لاَ إله إلاَّ هُوَ فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ﴾ (فاطر: ٣)، وقال تعالى: ﴿هَذَا خَلُقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونهِ بَل الظَّالِمُونَ فِي ضَلال مَّبِين﴾ (لقمان: ١١)، وقال تعالى: ﴿الله الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمِّ يُمِيتُكُمْ مَلْ مِن شَيْء سُبُحانه وَتَعَالَى عَمّا يُشرِكُونَ﴾ (الروم: ٤٠)، وقال تعالى: ﴿الله الَّذِي خَلَقَكُمْ تُمَّ رَزِقَكُمْ أُمَّ يَمِيتُكُمْ مَّن شَيْء سُبُحانه وَتَعَالَى عَمّا يُشركُونَ﴾ (الروم: ٤٠)، وقال تعالى: ﴿وَالله خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات: ٩٦٠)، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد، وابن عن حذيفة موفوعًا: (أن الله يصنع كل صانع وصنعته) (أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني)، وقال النبي ﷺ: (اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها) (أخرجه مسلم).

#### س٣٥٣:ما معنى قول النبي ﷺ:(والخير كلمه في يديك والشر ليس إليك) (أخرجه مسلم)مع أن الله ﷺ خالق كل شيء؟

ج: معنى ذلك أن أفعال الله هُلا كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها مسر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاءً وفاقًا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمُ مُن مُّصِيبَةٌ فَبِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعْفُو عَن كَثْيرٍ ﴾ (الشورى: ٣٠)، وقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكَنَ كَانُوا هُمْ الظَّالدينَ ﴾ (الزخرف: ٧٦)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يَظْلُمُ النَّاسِ شَيْئًا وَلكنَ النَّاسِ أَنفُسهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ (يونس: ٤٤).

#### س٢٥٤ : هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟

ج: نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كُلفوا، وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لـهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعل إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله ﷺ؛ إذ هو خالقهم، وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله. كما ليس هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلاً من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى: ﴿ وَتَرَى الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتَ تُنْزَاوِرُ عَنْ كَهُفِهِمْ ذَاتَ اليَّمِينَ وَإِذَا غربت تُقرضُهُمْ ذَاتِ الشَّـمَالُ وَهُمْ فَـى فَجُـوْةٍ مَنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّه مِن يَهْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتِدِ وَمِن يُضْلِلُ فَلَن تجد لـه ولياً مُّرْشِداً ﴾ (الكهف: ١٧)، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس البهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس البهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة. وذلك العبد يكون ضالاً حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة.

#### س٢٠٥٥ :ما جواب من قـَال: أليس ممكنا في قـدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهـتدين طائعين مع محبته ذلك منهمـ شرعًا؟

ج: بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحِقَ مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه من الكِتَابِ وَلَهَيْمِسْنَا عَلَيْه فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزِلَ اللّه وَلاَ تَتَبعْ أَهُواهُمْ عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الحَقِّ لَكُلِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شَرِعْتَةٌ وَهِنْهَاجاً وَلُوْ شَاءَ اللّه لَجَعْلَكُمْ أَمَّةَ وَاحِدَةٌ ولكن لَيْبَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فَيْنَبَّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيه تَخْتَلَفُونَ ﴾ الآية (المائدة: ٤٨٤)، وقال تعالى: ﴿ وَلُو شَاء وَلَيْنِ اللّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فَيْنَبَثُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيه تَخْتَلفُونَ ﴾ الآية (المائدة: ٤٨٤)، وقال تعالى: ﴿ وَلُو شَاء وَغِيرِها مِن الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإليهيته وأسمائه وصفاته، فقول القائل: لِمْ كان من عبده الطائع والعاصى؟ كقول من قال: لَمْ كان من أسمائه الضار وصفاته، والمناف النافع، والمعلي المانع، والخافض الرافع، والمنعم المنتقم ونحو ذلك؟ إذ أفعاله تعالى هي مقتضى المائه وصفاته، بل وعلى المائه وصفاته، بل وعلى الهيدة وربوبيته: ﴿ لَوْ كَانَ فيهِمَا آلَهِةَ إِلاَ الله لَفَسَدَتا فَشُبْحانَ اللّهَ رَبّ العرْش عمّا يَصفُون عليه في أَسْمَانُ اللّهَ ربّ العرْش عمّا يَصفُون على يُشْرَانُ عَمَّ يَعْفَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٠٣ – ٣٧).

#### س٢٥٦ : ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟

ج: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: (فاعملوا فكل ميسر لما خلق له) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س ٢٥٧ : وكيف نجيب ونرد على من نفي القدر؟

ج: من نفى القدر زاعمًا منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقًا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقًا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون.

#### س٢٥٨: وماذا عمن احتج بالقدر على الشرع؟

ج: من أثبته محتجًا به على الشرع محاربًا له به نافيًا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعمًا أن الله كلف عباده ما لا يطاق؛ كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْدُونَ لَهِمُ صِراطُك المُسْتَقِيمُ ﴾ (الأعراف: ١٦).

#### س٢٥٩: وما هو سبيل أهل الإيمان والحق في الإيمان بالقدر؟

ج:أما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرًا وجهرًا، والهداية والإضلال بيدي الله يهدي من يشاء بغضله، ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله: ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مّنَ العِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعُلَمُ بَمَن ضلَّ عَن سَبِيله وَهُوَ أَعُلَمُ بَمَن اهْتَدَى ﴾ (النجم: ٣٠).

### س٣٦٠: وما الحكمة في جعل الثواب والعقاب مترتبًا على الشرع، وكيف نرد على من يفعلون المعاصي ويحتجون بالقدر؟

ج: لله على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله فقالوا: ﴿ الحَمْدُ لله الذي هَدائا لهذا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَائا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنا بالْحَقّ وَلُـدُوا أَن تلكُمُ الجَنّة أُورِتُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٤)، ولم يقولوا كما قال الفاجر: ﴿ إِنّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندي أَوْ لَمْ يَعَلَمُ أَنُ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْله مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوّةً وَلَكُمْ رَعْمعاً وَلا يُسْمنُلُ عَندي أَوْ لَمْ يَعْلَمُ أَنُ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْله مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوّةً وَلَكُمُ الْمَاعِلَى عِلْم عِندي أَوْ لَمْ يَعْلَمُ أَنُ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْله مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوْةً وَلَكُمُ الْمُونِ وَلَا الله الله عَله المَاعلون علما قال الفاجر: ﴿ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَوْ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَمُولُوا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَمْوا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

# شعب الإيمان

#### س٢٦١:كم شعب الإيمان؟

ج: قال الله تَعالى: ﴿لَيْسَ البرِّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْشُرِق وَالْمُغْرِب وَلَكِنَّ البرِّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْمُعْرِب وَلَكِنَّ البرِّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْمُعْرِب وَالْمُلاَيْنَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُنَا السَّبيل وَالسَّائلِينَ وَفِي الرِّقَاب وَالنَّبيلينَ وَآتَى اللَّاكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَّاساء والضَّرَّاء وَحِدِينَ البَأْسِ أَوْلَئِكَ الدِّينَ صَدقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٧)، وقال البأساء والضَّرَّاء وحِدِينَ البَأْسِ أَوْلَئِكَ الدِينَ صَدقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٧)، وقال النبي ﷺ: (الإيمان بضع وستون) وفي رواية: (بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س٢٦٢: وهل أحصى العلماء هذه الشعب؟

ج: قد عدها جماعة من شراح الحديث، وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليست معرفة تعدادها شرطاً في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما، واجتناب زواجرهما، وتصديق أخبارهما، وقد استكملت شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله في أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد الرسول على بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف.

#### س٢٦٣: اذكر خلاصة ما عدوه؟

ج:قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيها الإيمان بذاته وصفاته، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، والبعث، والنشور والحساب، والميزان، والصراط، والجنة، والنار، ومحبة النبي هي، واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه المان والمجان، والبغض فيه، ومحبة النبي الله والمتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وأعمال اللسان، وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو. وأعمال البدن، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي خمس عشرة خصلة: التطهر حسًا وحكمًا، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام العيورة، والصلاة فرضًا ونفلاً، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضًا ونفلاً، والحج، والعمرة، والطواف كذلك، والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين ويدخل فيه المهجرة من دار الشرك، والوفاء بالذر، والتحري في الأيمان، وأداء

العقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

الكفارات. ومنها ما يتعلق بالأتباع، وهي سبت خصال، منها:التعلق بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة:القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد ومنه المرابطة، وأداء الأمانة ومنه أداء الحمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه المال في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن المنارق. فهذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم.

# الإحسان

#### س٢٦٤: ما دليل الإحسان من الكتاب؟

ج: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله وَلا تَلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٥)، وقوله تعالى: ﴿إِنِّ الله وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٨٨)، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمُ وَجُهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالنَّمُورِ ﴾ (لقمان: ٢٢)، وقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادةً وَلاَ يَرْفَقُ وَجُوهَهُمُ قَتَرٌ وَلاَ ذِلْةً أُولِئَكَ أَصْحَابُ الجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (يونس: ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلاَ الإحْسَانِ ﴾ (الرحمن: ٢٠).

#### س٢٦٥: وما دليل الإحسان من السنة؟

ج: قال النبي ﷺ: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) (أخرجه مسلم). وقال ﷺ (نِعِمَا للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نِعِمَا له) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س٢٦٦: ما هو الإحسان في العبادة؟

ج: فسر النبي ﷺ في حديث سؤال جبريل ﷺ لما قال له: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س٢٦٧: ما هي مراتب الإحسان؟

ج: بين ﷺ أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين: أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني: مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر المعبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الاتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر.

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقــ

# الكفر وأقسامه

#### س٢٦٨: ما ضد الإيمان؟

ج: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب. كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هـ والتصديق الإذعائي المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانًا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي؛ فإذا عرفت هـذا عرفت أن الكفر كفران؛ كفر أكبر: يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر: ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملى الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.

#### س٢٦٩: بيِّن كيفية منافاة الكفر الاعتقاديّ للإيمان بالكلية وفصَل ما أجملته في إزالته إياه؟

ج:قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعلى؛ قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو:التصديق وقول اللسان هو:التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص. وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، فإذا زالت جميع هذه الأربعة:قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته، أو بأي شيء مما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرًا وجهرًا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.

#### س٢٧٠ :كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟

ج:يتضح مما قدمناه أنه أربعة أقسام:كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاة.

## س ٢٧١ : ما هو كفر الجهل والتكذيب؟

#### س٢٧٢: وما هو كفر الجحود؟

ج: هـ و مـا كـان بكـتمان الحـق وعـدم الانقياد لـه ظاهرًا مع العلم به ومعرفته باطنًا ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد .

#### س٢٧٣ : اذكر بعض الآيات التي ذكر فيها كفر الجحود؟

ج:قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: ﴿وجحدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتُهُا أَنفُسُهُمْ طُلُما وَعُلُواً فَانظُرُ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (النمل: ١٤)، وقال تعالى في اليهود: ﴿وَلُمّا جَاءُهُمْ كِتَابٌ مَنْ عِند الله مُصَدّقٌ لَما
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَقْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءُهُم مّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمْنَةُ الله على
الكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٨٩)، وقال تعالى في أهل الكتاب بعامة: ﴿اللهُ يَنْ اللهُ عَلَى يَعُرفُونَهُ كَمَا
يَعُرفُونَ أَبْنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقِّ وهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٤٦).

#### س٢٧٤ : هلاً عرفت لنا كفر العناد والاستكبار؟

ج: هـ و ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجَذُوا لآدَمَ فَسَجدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبْسَى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٣٤)، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدل وقال: ﴿ أَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقُت طِيناً ﴾ (الإسراء: ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿ لَمْ أَكُن لأَسْجُدُ لِبَشَرِ خَلَقتُهُ مِن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مِسْشُونَ ﴾ (الحجر: ٣٣)، وقال: ﴿ قَالَ مَنْعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقُتُهُ مِن طَان ﴾ (الأعراف: ٢١).

#### س٢٧٥: ما هوكفر النفاق؟

ج: هـ و مـا كـان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرًا رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعـالى فيهم: ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يقُولُ آمـنًا بـالله وَبِالْيُومِ الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخادعُون الله وَالَّذِينَ آمـنُوا وَمَا يَخْدُوونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهم مَرضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرضاً وَلَهمْ عَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَاتُوا يَخْدُبُونَ ﴾ إلى قولـه تعـالى: ﴿ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفَ أَبْصَارَهُمْ كُلُما أَضَاءَ لهم مُشوًا فِيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيهُمْ قَامُوا وَلُو شَاءَ الله لَاهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ٨ -٢٠)، وغيرها من الآيات.

#### س٢٧٦: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟

ج: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله كقول النبي الله الله الله المسلم، وقوله الله الله المسلم، وقال الله الله المسلم فسوق وقتاله كفر) (أخرجه البخاري، ومسلم)، فأطلق الله على قتال المسلمين بعضهم بعضًا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارًا مع قول الله تعسالى: ﴿وَإِن طَائِفْتَان مِنَ المُوْمِنِينَ اقْتَتُلُوا بِعضًا أَنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارًا مع قول الله تعسالى: ﴿وَإِن طَائِفْتَان مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتُ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا اللهِ تَبْعِي حَتَّى تَغِيءَ إِلَى أُمْرِ الله فَإِن فَاءتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَالْعَدُل وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوَةً فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا الله تعالى لهم الإيمان وأخوة بَنِيْنَ أَخْوَيُكُمْ وَاتَّقُوا الله لَهمَا الإيمان وأخوة ...

الإيمان، ولم ينف عنهم شيئًا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا كُتب عليْكُمْ القَصَاصُ في القَتْلَى الصُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنثى بَالْأَنثى فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذلك تَخْفيفٌ مَن رَّبُكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بِعْدَ ذَلِكَ فَلَه عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذلك تَخْفيفٌ مَن رَّبُكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بِعْدَ ذَلِكَ فَلَه عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨٨)، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام، ولم ينفها عنه وفي الحديث: قال الله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق؟ قال الله يهذا يدل على سرق) ثلاثًا ، ثم قال في الرابعة: (على رغم أنف أبي ذر) (أخرجه البخاري، ومسلم). فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد؛ فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع الستحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حله وإن لم يغطها والله سبحانه وتعالى أعلم.

# س٢٧٧ :إذًا قيل لنا :هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر ، فلم كان مُحْرجًا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟

ج: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلتها ليست من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب سع نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، وهمل حمل المنافقين في غروة تبوك على أن: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةُ الكُفُر وَكَفُرُوا بعْدَ إسْلامِهمْ وَهَفُوا بِمَا لَمْ يَنْالُوا وَمَا نقشُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّه وَرَسُوله مِن فَلْي تَتُوبُوا يكُ خَيْراً لهمْ وَإِن يَتَوَلُوا يُعَذّبُهُمُ الله عَذاباً أليهما في الأرض مِن وليّ ولا نصير ﴾ (التوبة: ٢٤)، قال الله تعالى: ﴿ وَلِئُن سَائَتُهُمْ لَيْقُولُنُ إِنْمَا كُمّا نَحُوضُ وَلَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّه وآياته وَرَسُوله كُنتُمْ تَسْتَهْرُونَ . لا تعتقدُ ولا يتقض ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولا يناقض قول القلب ولا عمله.

# الظلم والفسوق والنفاق

# س ٢٧٨: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟

ج:ينقسم كل منها إلى قسمين:أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك.

#### س٢٧٩: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصفر؟

ج: مـثال الظـلم الأكـبر ما ذكره الله تعالى في قولـه: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ الله ما لاَ ينفعُك ولا يضُرُّك فَإِن فَعَلْـتَ فَإِلَّكَ إِذاً مَنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس:١٠٦)، وقولـه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقُمانُ لاَبْنه وَهُوَ يَعظُهُ يا لعقيدة \_\_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

بُنِيَّ لا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عظِيمٌ (لقمان: ١٣)، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَر الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ السِيحُ أَبُنُ مُرْيَمَ وَقَالَ السِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الله رَبِّي ورَبُكُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حرَّمَ الله عَلَيْه الجِنَّة وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصارٍ ﴿ (المائدة: ٧٧). ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنُ بِعِدَتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّة وَاتَّعُوا العِدَّة وَاتَّعُوا العِدَّة وَاتَّعُوا العَدَّة وَالله وَاتَّقُوا الله وَاتَّعُوا الله وَاعْدُودُ الله وَاتَّعُوا الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهُ لاَ تَدْرِي لَعْلُ الله يُحْدَثُ بَعْدَ ذلك أَمْرا ﴾ (الطلاق: ١)، وقوله ومن يَتَعدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهُ لاَ تَدْرِي لَعْلُ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أَمْرا ﴾ (الطلاق: ١)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَا طَلَقَتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهِنَ فَأَمْمِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تَتُمْعِلُوهُمْ فَلا تَتَعْدُوا آيَاتِ الله هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا ضَرَاراً التَمْتَدُوا وَمَن يَغْعُلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسهُ وَلاَ تَتَّغُوا آيَاتِ الله هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْ الله بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٣١). وَلَالَ عَلَيْكُمْ مِن الكِتَابِ وَالْحِكُمْ يَعِطُكُمْ بِهِ وَاتَقُوا الله وَاعْلُمُوا أَنَّ الله بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٣١).

#### س٢٨٠ : ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟

ج: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافَقَاتُ بَعْضُهُم مَنْ بَعْض يأَمُّرُونَ بِالْمُسْتَكَرِ وَيَـنَّهُوْنَ عَنِ الْمُرُوف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نسُوا الله فَلْسِيهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الفَاسِتُونَ ﴾ (التوبة: ٧٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَأَلْ قُلْسَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهُ أَفْتَتَخَذُونُهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوَّ بِنُسَ لَلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ (الكهف: ٥٠)، وقوله رَبِّه أَفْتَتَخَذُونُهُ وَذُرِيَّتُهُ أَوْلِياءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَّ بِنُسَ لَلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ (الكهف: ٥٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَلُوطا الله تعالى فِي القنوف ؛ ﴿ وَاللّهُ عَلْمُ كَانُوا قَوْمُ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴾ (الأنبياء: ٤٧). ومثال الفسوق الذي دون ذلك قول الله تعالى في القنوف ؛ ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا اللّهِ مُنْهَادُةً أَبُدا وَأُولُئِكُ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (النور: ٤)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الدِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بُنَبَا فَتَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا الفَاسِقُونَ ﴾ (النور: ٤)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الدِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بُنَبَا فَتَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا اللهَ تَعْمَلُونَ وَاللّهِ وَيَعْمُونَ عَلَيْهِ الدِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بُنَبَا فَتَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْما لَهُ الدِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بُنَبَا فَتَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا قُومً لَهُ الدِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بُنَبَا فَتَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا

# س ٢٨١ : ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصفر؟

ج: صثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّافِقِينَ يُخادِعُونَ اللّه وَهُو خَادَعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسّالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّه إِلاّ قَلْمُوا اللّه وَلا يَذْكُرُونَ اللّه إِلاّ قَلْمُوا اللّه وَلا يَذْكُونَ اللّه الأَركُ الأسفَل مِن النّار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نصيراً》 الآيات (النساء: ١٤٦هـ١٤٢)، وقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ المنافقُونَ قَالُوا نَشْهُدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله وَاللّه يَعْلُمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ وَلَكَ وَلَا اللّهُ وَاللّه يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللّه يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللّه يَشْهِدُ إِنَّ المُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (المنافقون: ١)، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النّبي ﷺ بقوله: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وحديث: (أربع من كن فيه كان منافقًا) (أخرجه البخاري، ومسلم)،

#### السحر

#### س ٢٨٢ : ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه نوع من السحر فما هو السحر؟

ج:السحر؛ قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه، بحيث يكون له تأثير خفي لا

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة. بـل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة، كما قال النبي ﷺ:(إن من البيان لسحرًا) (أخرجه البخاري)، فكل شيء يكون لـه أثر لكنه ليس شيئًا معلومًا ـ أي ذلك المؤثر ـ فإنه نوع من السحر.

#### س٢٨٣: ما المقصود باللطافة في قولكم:السحر كل ما لطف وخفي سببه؟

ج: اللطافة معناها الشيء الخفي اللطيف، وضده الشيء الجليل الكبير البيّن. فعثلا هذا الساحر يعمل عملاً يستجلب نفرته منه، حتى يعمل عملاً يستجلب نفرته منه، حتى يبغضه بنضًا عظيمًا، أو يستجلب نفرته منه، حتى يبغضه بنضًا عظيمًا، مع أن هذا الذي سُحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه.

# حكم تعلم السحر

#### س٢٨٤؛ ما حكم السحر وما حكم تعلمه ؟

ج: تعلم السحر محرم، بل هو كفر إن كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّهَ بَعُوا ما تَتُلُو الشّيَاطينُ عَلَى مُلْكُ سُلْيُمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلْيُمَانُ وَلَكنَّ الشّيَاطينَ كَفَرُوا يُمْلَمُونَ وَمَارُوت وَمَا رُوت وَمَا أَنزلَ عَلَى اللّكَيْن بَبَابلَ هَارُوت وَمَارُوت وَمَا وَمَا يُعلَّمُان مِنْ أَحْدِ حتّى يَقُولاً إِنّمًا نَحْنُ فَتْتُكُفُونَ فَيْتَمُلُمُونَ فِنْهُما مَا يُغَرِّقُونَ به بَيْن الرَّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بضَارَينَ بهِ مِنْ أَحْدِ إِلاَ بِإِذْن الله وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلا يَنفَعُهُم ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا له في الآخرة مِنْ خلاق وَلَبْشُ مَا شرَوًا بهِ أَنفُسهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٠٤)، فتعلم هذا النوع من السحر، وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر، واستعماله أيضًا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر؛ إما ردة واما حدًا، فإن كان سحره على وجه يكفر به، فإنه يقتل قتل ردة وكفر، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدًا؛ دفعًا لشره وأذاه عن المسلمين.

# هل السحر حقيقة ؟

#### س٢٨٥ : هل السحر حقيقة أمر أنه تخيل أو تخيلات على الناس؟

ج:السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤشر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن، أو يسكن المتحرك، هذا خيال وليس حقيقة، وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون: ﴿سَحْرُوا أُعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بَسِحْر عَظِيمٍ ﴿ (الأعراف: ١١٦). كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها تعابين تمشي، كما قال الله تعالى في سورة طه: ﴿ يُخْيِّلُ إِلَيْهِ مِن سحْرِهِمْ أَنْهَا تَسْعَى ﴾ (طه: ٢٦)، فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء، وتحريك الساكن، أو تسكين متحرك هذا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر

على المسحور، حتى يرى الساكن متحركًا والمتحرك ساكنًا، هذا أثره ظاهر جدًّا، إذًا فله حقيقة، ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه، وربما يهلكه.

# علاقة الكهانة بالسحر

## س٣٨٦ : تحدثته عن الكهانة وعرفته الكاهن، وعرفته أيضًا السحر، لكن هل هناك علاقة بين الكهانة والسح ؟

ج: إن الكاهن يؤثر في الناس بما يدجل به عليهم من الإخباريات عن الأشياء المستقبلة، وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم، حتى يتوهم المسحور أشياء ليس لها حقيقة.

# هل سُحر النبي ﷺ ؟

# س ٢٨٧ : جاء عن رسول الله ﷺ أنه سُعر ، فنريد أن تتحدثوا عما سُعر به ﷺ ؟ وأيضًا هل حصول السعر للنبي ﷺ بنافي مقام النبوة ؟

ج: ثبت في (الصحيحين) وغيرهما أن النبي الله سُحر، لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية، أو الوحبي، إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله، وهذا السحر الذي وضع له كان من تدبير يهودي يقال له (لبيد بن الأعصم)، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه، حتى جاءه الوحي بذلك، وعُوّد بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ برب الناس).

## س ٢٨٨: وهل سحر النبي ﷺ يؤثر على مقام النبوة؟

ج: لا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة؛ لأنه لم يؤثر في تصرف النبي فل فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أسلفنا، وقد أنكر بعض الناس أن النبي فل سحر، بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا: ﴿ نُحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يُقُولُ الظّالِمُونَ إِن تَتّبعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ (الإسراء: ٤٧)، ولكن لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظلمين بما وصفوا به النبي فله؛ لأن أولئك يدعون أن الرسول فل مسحور بما يتكلم به من الوحي، وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور، وأما السحر الذي وقع للرسول فل فلم يؤثر عليه في شيء من العبادات، ولا يجوز أن نكذب الأخبار الصحيحة بسوء فهمنا للنصوص.

#### س٢٨٩ : ما حكم السحر والساحر؟

ج:السحر متحقق وجـوده وتـأثيره مـع مصـادفة القـدر الكونـي كما قال تعالى:﴿وَاتَّبَهُوا مَا تَتْلُو الشَّـيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الثَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أُنزِلُ عَلَى الْلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِلَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكُفُرُ فَيْتَعَلَّمُونَ موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقيدة

مِنْهُمَا مَا يُغْرَقُونَ به بَيْنَ الْمُرُّ وَزُوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّين بهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْغُمُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمِن اشْرَوُا بهِ أَنْفُسِهُمْ أَرُّ كَانُوا يَنْغُمُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمِن الشَّرُوا مَا لَهُ فَي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبْنُسَ مَا شَرَوُا بهِ أَنْفُسِهُمْ أَرُّ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٠٢). وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين ـ كما نصت عليه آية البقرة السابقة ـ فهو كافر كما قال تعالى في الآية نفسها.

#### س٢٩٠: ما حدَّ الساحر؟

ج: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: (حد الساحر ضربة بالسيف) (أخرجه الترمذي، والدارقطني، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي والطبراني، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصحح وقفه، وضعفه الألباني)، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي (رحمه الله تعالى): إنما يقتل الساحر إذا كان يعلم من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر، وابنه عبد الله، وابنته حفصة، وعثمان بن عفان، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد، وأبي حنية. وغيرهم، رحمهم الله.

# النشرة

#### س٢٩١: ما هي النشرة؟ وما حكمها؟

ج:النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك.

# الرقى والتمائم

#### س٢٩٢:ما هي الرقى المشروعة؟

ج:هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله في فإن النبي في قد رقاه جبريل و أخرجه مسلم)، ورقى هو كثيرًا من الصحابة، وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما.

# س٢٩٣: ما هي الرقى المنوعة؟

ج:هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين، وكثير من أمثلتها ورد في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليس منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء كما بيناه.

#### س٢٩٤: ما حكم التعاليق من التمانم والأوتار والحلِّق والخيوط والودع ونحوها؟

ج:قال النبي ﷺ: (من عَلق شيئا وكل إليه) (أخرجه أحمد والترمذي، والحاكم وحسنه الألباني). وأرسل ﷺ في بعض أسفاره رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقال ﷺ: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) (أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبغوي، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (من تعلق تميمة فقد أشرك) (أخرجها أحمد والحاكم وصححها الألباني).

#### س ٢٩٥ : ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟

ج: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الأولى لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولثلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله الله الله المعلوم في هذا الزمان.

# الكهانة

#### س٢٩٦: ما حكم الكهان؟

ج:الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذي يوحون إليهم كما قال تعالى: ﴿ولا تَأْكُلُوا مَمّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفَسْقٌ وَإِنّ الشّياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْليَاتَهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَكُمْ لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفَسْقٌ وَإِنّ الشّياطين لَيُوحُونَ إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مائة كذبة، كما قال تعالى: ﴿هَلُ أُنْبَنّكُمُ عَلَى من تَنزَلُ الشّيَاطِينُ ، تَنزّلُ عَلَى كُلُ أَفّاكِ أَثِيمٍ ، يُلْتُون السّمع وَلَيْهِمْ كَاذَبُونَ (الشعواء: ٢٢١- ٣٢٣)، وقال ﴿ قَيْ حديث الوحي: (فيسمعها مسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته السمع ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مائة كذبة) (أخرجه البخاري). ومن ذلك الخط في الأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه.

#### س٢٩٧ : ما حكم من صدق كاهنًا؟

ج:قال الله تعالى: ﴿قُلُ لا يَعْلَمُ مَن فِي السّموات وَالْأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَ اللهَ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ (النمل: ٢٥)، وقال تعالى: ﴿ وعندُهُ مَفَاتَحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البرّ وَالبُحْر وما تَسْقُطُ مِن ورَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا ولاَ حَبَةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرْضِ ولا رطّب وَلا يَابِس إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾ الآية (الأنمام: ٥٩)، وقال تعالى: ﴿ أَعْنَدُهُ مِلْهُمُ يَكُتُبُونَ ﴾ (الطور: ١٤)، وقال تعالى: ﴿ أَعْنَدُهُ عِلْمُ الغَيْبِ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴾ (الطور: ١٤)، وقال تعالى: ﴿ أَعْنَدُهُ عَلَمُ القِتَالُ وَهُو كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرِهُوا شَيْئًا وَهُو شَرُ لِّكُمُ وَاللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢١٦)، وقال وَهُو صُرْ لللهُ وَعَسَى أَن تُحبُوا شَيْئًا وَهُو شَرُ لِّكُمُ وَاللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢١٦)، وقال

النبي ﷺ:(من أتى عرافًا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) (أخرجه أحمد، والحاكم وصححه على شرطهما وصححه الألباني). وقال النبي ﷺ:(من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) (أخرجه مسلم).

#### س٢٩٨: حبدًا لو عرفنا أحوال الناس الذين يرتادون الكهنة والكهان.

ج: أحوالهم ثلاثة: الأولى: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله دون أن يصدقه، ولا يقصد بذلك بيان حاله فهذا آثم، وعقوبته ألا تقبل له صلاة أربعين يوما. والحال الثانية: أن يأتيه فيسأله ويصدقه، وهذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: ﴿قُلُ لا يَعْلَمُ مَن في السَمَوَاتِ والأَرْضِ الغيْبِ إلاَّ الله وما يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (النمل: ٦٥). الحال الثالثة: أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه، ويبين حاله للناس ودجله وافتراه، وقلنا إن هذا لا بأس به، ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مباحا، إذا أفضى إلى محظور فإنه يكون محظوراً. فلو قدر أنه في هذه الحالة الثالثة إن أتى إليه ليمتحنه ويبين حاله فيغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد حاله فيغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد الصحيح ، لأن القاعدة أن ما أفضى إلى محظور فهو محظور.

# التنجيم

#### س٢٩٩: ما حكم التنجيم؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومُ لِتَهْتُدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ البَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَلَقَدُ زَيْنًا السّماءَ الدِّنْيَا بِمَصابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوما اللّهَياطِينِ وَاغْتَدُنا لِهُمْ عَذَابِ السّعير ﴾ (الملك: ٥)، وقال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ اللّهِ وَالنّهَارُ وَالشّهُسُ وَالنّهُمُ وَالنّجُومُ مُسْخَرَاتٌ بأمْره إنّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ لَقُومُ يَعْقِلُونَ ﴾ (المنحل: ١٢). وقال النبي ﴿ وَالشّهُسُ القَتِيسِ شَعِبة مِن النّجومِ فقد اقتبسِ شعبة مِن السحر زاد ما زاد) (أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهتي، والطبراني، وصححه العراقي، والألباني). وقال ابن عباس ﴿ فَي قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النّجوم: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) (أخرجه البيهتي وعبد الرزاق، وهو صحيح)، وقال قتادة رحمه الله تعالى: (خلق الله هذه النّجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه ورجوما لا علم له به) (ذكره ابن كثير في التفسير).

# العلاقة بين التنجيم والكهانة

#### س٣٠٠: هل هناك علاقة بين التنجيم والكهانة ؟

ج: نعم، العلاقة بينهما هو أن الكل مبني على الوهم، والدجل، وأكل أموال الناس بالباطل. وإدخال الهموم والغموم عليهم، وما أشبه ذلك.

# أيهما أخطر: التنجيم أمر الكهانة؟

## س٣٠١؛ لكن أيهما أخطر على المسلمين: التنجيم أم الكهانة ؟

ج: هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقاً، ولا يهتمون به، ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر. وقد يكون الأمر بالمحكس. لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم، فإن الكهانة أخطر وأعظم.

# الاستسقاء بالأنواء

#### س٢٠٢: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟

ج:قال الله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَلْكُمْ تُكذَّبُونَ﴾ (الواقعة: ٨٢). وقال النبي ﷺ: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة) (أخرجه مسلم)، وقال ﷺ: (وقال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بنفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# الطّيرة

# ٣٠٣ : ما حكم الطّيرة وما يذهبها؟

جِ:قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الحَسَنةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيَّتَةٌ يَطَّيُرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلاَ إِلَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَمْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٣١). ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)، قالوا:فما كفارة ذلك؟ قال: (أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك) (أخرجه أحمد، وصححه الألبائي).

# العين

#### س٢٠٤: ما حكم العين؟

ج:قال النبي ﷺ:(العين حق) (أخرجه البخاري، ومسلم). ورأى النبي ﷺ جارية في وجهها سفعة فقال:(استرقوا لها فإن بها النظرة) (أخرجه البخاري، ومسلم)، وقالت عائشة ﷺ: (أمرني النبي ﷺ أو أمر النبي ﷺ أن يسترقى من العين) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال ﷺ:(لا رقية إلا من عين أو حمة) (أخرجه البخاري، ومسلم). ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله ﷺ:﴿وَانَ يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلُقُونُكَ بَأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذّكُرَ ﴾ (القلم: ١٥) عن كثير من السف ﷺ.

المعاصي

#### س٣٠٥: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟

ج: تنقسم إلى: صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات.

#### س٣٠٦: بماذا تكفّر السيئات؟

ج:قال الله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنبُوا كَبَائُرَ مَا تُنْهُوْن عَنْهُ نُكَفُرُ عَنَكُمْ سَيَّنَاتِكُمْ وَلَدْخَلُكُم مُّدُخَلاً كريماً ﴾ (النسا: ٣١)، وقال تعالى: ﴿ إِنْ الحسنات يُدْهَبْن السَيئَات ﴾ (هود: ١١٤)، فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تُكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) (أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني). وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكارة. ونقل الخطا إلى المساجد، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. وقيام ليلة القدر، وصيام عاشوراء، وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا، وأكثر تلك الأحاديث بها تقييد ذلك باجتناب الكبائر شرطاً في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها.

# الكبائر

#### ٣٠٧: ما تعريف الكبيرة؟

ج: نأخذ تعريف الكبيرة من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم أنها: هي كل ذنب ترتب عليه حدً، وقيل هي كل ذنب أشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس الها عليها أنها كبائر وجدها أنها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه لعنة أو غضبا أو عذاباً أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جداً.

## س٣٠٨: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟

ج: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: قيا أَيُها النّين آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تُوبُة نَصُوحا عَسى رَبُّكُمْ أَن يُكفَر عَنكُمْ سَيْنَاتكُمْ ويُدْخلكُمْ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتها الأَنْهَارُ يُومَ لا يُخْزِي الله النّبي وَالّذِين آمَنُوا مَعهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْن أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا أَتْهمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لِنا إِنّكَ على كُلّ شيْء قديرٌ ﴾ (التحريم: ٨)، وعسى من الله محققة، وقال تعالى: ﴿إِلاَ مَن تَابَ وَآمَن وَعمل عَملا صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبدُلُ الله سَيْئاتِهِمْ حَسَنات وَكانَ الله غَفُورا رَحِيماً ﴾ (الفرقان: ٧٠)، وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتَ امْرَأَةُ عَمْرانَ رَبّ إِنّي نذرْتُ لَكَ مَا في بطني مُحرِّراً فتقبَلُ مني إنّك أَنْتَ السّميعُ العليمُ ﴾ (آل عمران: ١٣٥) وغيرها. وقال النبي ﴿(الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل وبه مهلكة ومعه راحلته عمران: ١٣٥) وغيرها. وقال النبي ﴿(الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# التوبة

#### س٣٠٩: ما هي التوبة النصوح؟

ج: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على أن لا يعود أبدًا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئًا، قال الرسول ﷺ: (من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسنات أأخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه) (أخرجه البخاري).

# س٣١٠: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟

ج:قال الله تعالى: ﴿إِنَّما التّوُبّةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوّ بَجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولُئكَ يَبَعْمُلُونَ السَّوّ بَجَهَالَةٍ ثُمَّ يتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولُئكَ يَبَعُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (النساء:١٧) أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل شيء عُصي الله به فهو جهالة سواء كان عمداً أو غيره، وإنّ كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي ﷺ: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) (أخرجه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني)، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة؛ فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرة النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ﴿كُمُ أَمْلُكُنَا مِن قَبْلَهُم مِّن قَرْن فَنَادُوا و لا تَ حين مناص ﴾ (ص :٣) وذلك قوله ﷺ عقب هذه الآية: ﴿وَلِيْسَتُ التّوبُةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئات حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدهُمُ المُوْتُ قالَ إِنّي ثُبْتُ عَلَى الْآنَ وَلاَ الّذِينَ يَمُوتُونُ وهُمْ كُفّارٌ أُولُئكُ أَعْتَدُنا لهمْ عَذَاباً أليما ﴾ (النساء:١٨).

#### س٣١١؛ متى تطلع التوبة من عمر الدنيا؟

ج:قال الله تعالى: هَلَ يَنظُرُون إِلا أَن تأتِيهُمْ اللَّلائِكَةُ أَوْ يأتِي رَبُّكُ أَوْ يأتِي بعُضْ آيات رَبَكُ يَوْم يَاتِي بعُضْ آيات رَبَكُ لا ينفغ نفسا إيمانها لم تكُنْ آمنتُ من قبلُ أَوْ كسبتُ في إيمانها خيْرا قل انتظرُوا إِنَّا مُنتظرُون ﴾ (الأنعام: ١٥٨). وفي صحيح البخاري قال رسول الله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها) ثم قرأ الآية (أخرجه البخاري، ومسلم). وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ في الأمهات وغيرها، وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الله فتح بابًا قِبل المغرب عرضه سبعون عامًا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه) (أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني).

## س٣١٢: ما حكم من مات من الموحدين مصرًا على كبيرة؟

ج: قال الله رضي المواقع الموازين القسط ليوم القيامة فالا تُظلُم نفس شيئا وإن كانَ مَثْقَالَ حبّة مَنْ خرُدل أَتينا بها وَكَفَى بنا حاسبين القسط ليوم القيامة فالا تُظلُم نفس شيئا وإن كانَ مَثْقات خرْدل أَتينا بها وكفى بنا حاسبين (الأعباء: ٧٤)، وقال تعالى: ﴿ وَالْ تعالى: ﴿ وَالْ رَنْ يَوْمَلْدُ الْحَوْلُ فَمْ الْمُفْلِحُونَ ، وَمِنْ خَفَتُ مُوازِينُهُ فَأُولُئكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفسهُم بِهَا كَانُوا بآياتنا يَظلَمُون ﴾ (الأعراف: ٨ - ٩)، وقال تعالى: ﴿ يَوْمُ تَجَدُ كُلُّ نفس مَا عملتُ مِنْ خيْر مُحْضَراً وَما عملتُ مِن سُوء وَدُ لُو أَنْ بَيْنِها وبينه أَمدا بعيداً ويحدُركُمُ الله نفسه والله راوف بالعباد ﴾ (آل عمران ٢٠٠)، وقال تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نفس مَا عملتُ وهُمُ لا يُظلَمُون ﴾ (النحل: ١١١)، وقال تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نفس مَا كسبتُ وهُمْ لا يُظلَمُون ﴾ يُظلَمُون ﴿ (البعرة: ١٢٨١)، وقال تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نفس مَا كسبتُ وهُمْ لا يُظلَمُون ﴾ (النجرة خيراً يرهُ ، ومن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة شَراً يرهُ ﴾ (الزلزلة: ٢٠ ٨)، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي يُظلَمُ الله الله الله الله إلى الله الله وقص الحساب عنب) وأخرجه ﴿ البعري ، ومسلم). وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يُعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في والعرض والحسب والصراط والشفاعات وغيرها ما يُعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهما في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه.

#### س٣١٣: ما هي أقسام ودرجات العصاة من أهل التوحيد؟

ج: علم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تعسهم النار أبدا. الثانية: قوم تساوت حسناتهم بسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذي ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة

وأهـل الـنار الـنار وتـناديهم فـيها: ﴿وَبَيْـنهُمَا حِجـابٌ وَعَلَـى الْأَعْـرَافِ رِجـالٌ يَعْـرِفُونَ كُلاّ بسيماهُمُ ونادُوا أَصْحَابَ الجِئَّة أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ \* وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّار قَالُوا رَبِّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ \* ونَّادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا أُخْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ إلى قولـه تعالى: ﴿أَهَـؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنالهمُ الله برَحْمَةِ ادْخُلُوا الجَنَّة لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولاَ أَنتُمْ تَحْزِنُونَ﴾ (الأعراف: ٤٦- ٤٩). الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهـؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى أن منهم من لم يحرّم الله منه على النار إلا أثر السجود، وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد ﷺ ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لنهم حدًّا فيخرجونهم ثم يحد لنهم حدًّا فيخرجونهم ثم هكذا يخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار سن خير، ثم سن كان في قلبه وزن برة سن خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرًا، ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانًا وأخف ذنبًا كان من أخف عذابًا في النار وأقل مكثًا فيها وأسرع خروجًا منها، وكل من كان أعظم ذنبًا وأضعف إيمانًا كان بضد ذلك، والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي ﷺ بقوله: (من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه) (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني). وهـذا مقـام ضـلت فـيه الأفهـام وزلـت فـيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعَثَ الله النَّبِيينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيه إِلاَّ الَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّئَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الحَقُّ بإِذْنِهِ وَاللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ٢١٣).

# الحدود

#### س٣١٤: هل الحدود تكفر الذنوب؟

ج:قال النبي هل وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) يعني غير الشرك، قال عبادة: فبايعناه على ذلك (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س ٢١٥ :كيف نجمع بين قولـه ﷺ في الحديث السابق : (فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) (أخرجه البخاري، ومسلم). وبين ما تقدم من أن من رجحت سيناته بحسناته دخل النار؟

ج: لا منافاة بينهما؛ فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي العرض وقال في صفته: (يدنو أحدكم من ربه صلى حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) (أخرجه البخاري، ومسلم). وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. وقد قال الله: (من نوقش الحساب عذب) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# الصراط الستقيم

# س٢١٦: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟

ج: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل.

# س٣١٧: اذكر بعض الآيات من كتاب ربنا حول صراط الله المستقيم.

ج: قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَغَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله ذَلكُمْ وَصَاكُم بِهِ لِعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٣). وخط النبي ﷺ خطًّا ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيماً)، وخط خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: (هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه)، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِماً فَاتُبعُوهُ وَلاَ تَتَبعُوا السُّبِلَ فَتَعَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيله ذَلكُمْ وَصَاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَتَتُونَ ﴾ الآية (أخرجه أحمد، والدارمي، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني).

# س٣١٨ : اذكر بعض الأحاديث التي تبين الصراط المستقيم من السنة.

ج:قال ﷺ: (ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتا الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم) (أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).

#### س٣١٩: بماذا يتأتى سلوك الصراط الستقيم؟

ج: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول ﷺ: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُوْلَئكَ مَع الّذين أَنْعَمُ اللّه عَلَيْهِم مّنَ اللّبِيّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالصَّاهِمَةِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُّنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً ﴾ (النساء: ٦٩).

العقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

وهؤلاء المنعم عليهم الذكورون هنا تفصيلاً هم الذين أضافوا الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: ﴿ اهْدِنا الصَّرَاط النُسْتقيمَ ، صرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْ عَالَيْهُمْ غَيْرِ الغَضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ (الفاتحة: ٦- ٧). ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم، وتجنيبه السبل المضلة، وقد ترك النبي ﷺ أمته على ذلك كما قال ﷺ: (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) (أخرجه أحمد، والحاكم، وابن أبي عاصم وصححه الألباني).

# البدعة

#### س٣٢٠ : ما ضد السنة؟

ج: ضدها البدع المحدثة وهو شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي هم بقوله: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقول هم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة) (أخرجه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني). وأشار النبي الله الله وقوعها بقوله: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) وعينها بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) (أخرجه الترمذي، وابن أبي عاصم، بقوله هم وصححه الألباني). وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَالْحَاكُم، وصححه الألباني). وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسُتَ مَنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنِّما أَشُرُهُمْ إِلَى اللهَ ثُمْ يُنْبَنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَغْعَلُونَ ﴾ الآية. (الأنعام:

## س٣٢١: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟

ج: تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة، وبدعة دون ذلك.

# س٣٢٢: ما هي البدعة المُفَرة؟

ج: هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرًا مجمعًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله هي، والقول بخلق القرآن أو بخلق أي صفة من صفات الله في وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلّم موسى تكليمًا وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء ولكن هؤلاء منهم من عُلم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم والزامهم بهاً.

## س٣٢٣: ما هي البدعة غير المكفرة؟

ج: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب الكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله.

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

#### ٣٧٤ :كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟

ج: تنقسم إلى بدع في العبادات، وبدع في المعاملات.

## س٣٢٥: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟

ج: تنقسم البدع في العبادات إلى قسمين: الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُم عِندَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَة فَذُوقُوا العَذَاب بِمَا كُنتُم تُكُثُرُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٥). والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه؛ ككشف الرأس مثلاً هو في الإحرام عبادة مشروعة فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك.

## س ٣٢٦: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟

ج: للبدعة مع العبادة التي تقع فيها حالتان: الأولى: أن تبطلها جميعًا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدًا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على شلاث غسالات، فإن النبي الله لم يقل ببطلانه بل قال: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم) (أخرجه النسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وحسنه الألباني).

# أصحاب النبي ﷺ وأهل بيته

## س٣٢٧:ما الواجب تجاه أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته؟

ج:الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم، والكفّ عن مساويهم وما شجر بينهم، والتوبة بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم.

# س ٣٢٨: اذكر بعض الآيات من كتاب الله ﷺ والإحاديث التي توضح منزلة الصحابة ﴿ والواجب نحوهم.

ج: قال الله ﷺ ﴿ مُحمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مِعهُ أَشَدًاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيِنَهُمْ تَرَاهُمُ رُكَّماً سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهَ وَرِضُواناً سِيماهُمْ فِي وَجُوهِهم مِّنْ أَثُرِ السُّجُود ذِلكَ مَثَلَهمُ فِي التَّوْراة وَمَثَلَهمُ فِي الْإَنجيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرُهُ فَاسَتَغَلْظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَاعِ لِيَغيظ بِهمْ الكُفّارَ وَعِد الله الزِّنجيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرُهُ فَاسَتَغَلْظَ فَاسْتُوى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَاعِ لِيَغيظ بِهمْ الكُفّارَ وَعَدُلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغُغُوةً وَأَجُرا عَظِيماً ﴾. (الفتح: ٢٩). وقال تعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ آوَوُا وَنَصْرُوا أُولُئِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَتّاً لَهم مَّغُغُوةً وَرِزْقٌ كَرُمُ اللهُ والّذِينَ آوَوُا وَنَصْرُوا أُولُئِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَتّاً لَهم مَّغُغُوةً وَرِزْقٌ كَرَمُ ﴾. (الأنفال: ٤٧). وقال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَبْعُوهُمُ

بإحْسان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرضُوا عَنْهُ وَاعَدَ لَهِمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبِداً ذَلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ١٠٠). وقال تعالى: ﴿للُّفَقِرَاء المُهاجِرِين الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهِمْ وَأَمُوالهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَرضُواناً وَيَنصُرُونَ الله وَرسُوله أَوْلئكُ هُمُ الصَّادقُونَ \* وَالَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّالَ وَالإيضَانَ مِن قَبْلهمْ يُحبَّونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفُسِهِ فَأُولئِكُ هُمُ الْقُلِحُون ﴾ (الحشر: ٨ - ٩)، وغيرها كثيب

#### س٣٢٩: اذكر شرف أهل بدر ومنزلتهم.

ج: نعلم ونعتقد أن الله اطلع على أهل بدر فقال: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) (أخرجه البخاري، ومسلم). وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر (أخرجه البخاري)، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة (أخرجه مسلم)، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا ألفا وأربعمائة وقيل: وخمسمائة (أخرجه البخاري).

## س٣٣٠: وماذا عن أهل بيعة الشجرة؟

ج: هم كما قال الله تعالى فيهم: ﴿لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمَنِينِ إِذْ يُبايعُونَكَ تَحْتَ الشَجرة فَعَلْمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيئَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحا قَرِيباً﴾ الآية (الفتح: ١٨٨).

### س ٣٣١ : هل الصحابة معصومون من الخطأ؟

ج: نشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من أنفق مثل أحد ذهبًا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطؤه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع.

# ٣٣٢ : وما هي عقيدة أهل السنة في زوجات النبي وأهل بيته؟

ج: وكذلك القول في زوجات النبي الله وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله الله وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذبّ عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله الله في وصيته إذ يقول: (لا تسبوا أصحابي) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال: (إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به)، ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي) (أخرجه مسلم).

#### س٣٣٣: مَن أفضل الصحابة إجمالا؟

ج: أَفْضَلَهُم السَّابِقُونَ الأُولُونَ مِن المُهَاجِرِينَ ثَم مِن الأَنصَارِ، ثَم أَهَلَ بدر، فَأَحد فبيعة الرضوان؛ فَمَن بعدهُم ثُمْ أَوْفَا لَكُمْ أَلَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُمْ مُنْ أَنفَقُ مِن قَبْلِ الفَتْح وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ الله الحُسْنَى أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ الله الحُسْنَى وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً ﴾ (الحديد: ١٠).

#### ٣٣٤ : مَن أفضل الصحابة تفصيلاً؟

ج:قال عبد الله بن عمر ﷺ:(كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم) (أخرجه البخاري). وقال النبي ﷺ لأبي بكر في الغار:(ما ظنك باثنين الله ثالثهما) (أخرجه البخاري).

# س٣٣٥: اذكر بعض الأحاديث في فضل الصديق الله المدال

ج:قال ﷺ:(لو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخي وصاحبي) (أخرجه البخاري)، وقال ﷺ:(إن الله بعثني إليكم فتلتم:كذبت، وقال أبو بكر:صدقت، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لى صاحبي) مرتين (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س ٣٦٦: اذكر بعض الأحاديث في فضائل عمر الفاروق 🝰.

ج:قال النبي ﷺ:(يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا قط إلا سلكُ فجًّا غير فجك) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال ﷺ:(لقد كان فيما قبلكم مُحدَّتُون فإن يكن في أمتى أحد فإنه عمر) (أخرجه البخاري، ومسلم).

# س٣٣٧: اذكر حديثًا في فضل الصديق والفاروق كليهما.

ج:قال ه في تكلم الذئب والبقرة: (فإني أومن به وأبو بكر وعمر) وما هما ثم. (أخرجه البخاري، مسلم).

# س٣٣٨: اذكر بعض الأحاديث في فضائل عثمان ركلية.

ج: لما ذهب عثمان ﴿ إلى مكة في بيعة الرضوان وقال رسول الله ﴿ بيده اليمنى: (هذه يد عثمان) فضرب بها على يده فقال: (هذه لعثمان) (أخرجه البخاري). وقال ﴿: (من يحفر بئر رومة فله الجنة) فحفرها عثمان، وقال ﴿: (من جهـز جـيش العسـرة فله الجنة) فجهزه عثمان (أخرجه البخاري). وقال ﴿ فيه: (ألا أستحيى ممن استحيت منه الملائكة) (أخرجه مسلم).

# س٣٣٩: اذكر بعض الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب ﷺ.

ج:قال الله الله الله ورسوله (أنت مني وأنا منك) (أخرجه البخاري). وأخبر الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال الله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) (أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي)، وقال الله: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي) (أخرجه البخاري، ومسلم).

## س٣٤٠ : اذكر حديثًا فيه ذكر العشرة المبشرون بالجنة.

ج:قال ﷺ: (عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وقال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين) (أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه الألباني).

#### س ٣٤١: اذكر بعض الأحاديث الأخرى في فضائل صحابة آخرين.

# س٣٤٢: اذكر بعض الأحاديث في فضائل الحسن والحسين.

ج:قال الله المسن والحسين: (إنهما سيدا شباب أهل الجنة) (أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه الألباني)، وأنهما ريحانتاه (أخرجه البخاري). وقال الله إني أحبهما فأحبهما) (أخرجه البخاري). وقال الله بين فئتين فئتين من المسلمين) (أخرجه البخاري)، فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما: (إنها سيدة نساء أهل الجنة) (أخرجه البخاري). وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصي

# الخلافة

# س٣٤٣ :كم مدة الخلافة بعد رسول الله ﷺ؟

ج: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال:قال رسول الله ﷺ: (خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتى الله الملك من يشاء) (أخرجه أحمد، وأبو داود،والترمذي، والحاكم وصححه، ووافقه الألباني) ، فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، فأبو بكر سنتان وثلاثة أشهر، وعمر عشر سنين وستة أشهر، وعثمان اثنتا عشرة سنة، وعلي أربع سنين وتسعة أشهر، ويكملها ثلاثين بيعة الحسن بن علي ستة أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية ، وهو خيرهم وأفضلهم ثم كان بعده ملكا عضوضاً إلى أن جاء عمر بن العزيز ، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيرة الخلفاء الراشدين.

#### س٢٤٤ :ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟

ج: الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر أن النبي قال ذات يوم: (من رأى منكم رؤيا؟) فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان) (أخرجه أحمد أبو داود، والترمذي، والحاكم وصححه على شرط الشيخين). وقال قال الليلة رجل صالح أن أبو بكر نيط برسول الله أن ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر) (أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_ العقيدة

#### س ٣٤٥: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر راه إجمالاً؟

ج: على ذلك أدلة كثيرة منها ما في الصحيح، قال ﷺ: (بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة، فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربًا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن) (أخرجه البخاري، ومسلم).

#### س ٣٤٦ : ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟

ج:الأدلة على ذلك لا تحصى منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم: (أن امرأة أتت النبي ه فأمرها أن ترجع قالت:أرأيت إن جئت ولم أجدك ـ كأنها تقول الموت ـ قال النبي النبي فأمرها أن ترجع قالت:أرأيت إن جئت ولم أجدك ـ كأنها تقول الموت ـ قال النب البخاري، ومسلم). ومنها عن عائشة الله قالت:قال لي رسول الله النب البك وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمنّ، ويقول قائل:أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) (أخرجه البخاري، ومسلم). وهكذا قال أله قي تقديمه في الصلاة في مرض موته الله أخرجه البخاري، ومسلم). وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله الله بها المهاجرين والأنصار فمن بعدهم.

#### س٣٤٧: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟

ج:أدلته كثيرة:منها ما تقدم، ومنها قوله هذاإني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي) وأشار إلى أبي بكر وعمر الخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم وصححه الألباني). ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة العمر: (إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، قال:أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر، قال عمر أبي الا يغلق فكان الباب عمر وكسره قتله) وأخرجه البخاري، ومسلم). وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر الله.

## س٣٤٨ :ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟

#### س٣٤٩ : ما الدليل على خلافة على وأولويته بالحق بعدهم؟

ج:أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي هذا (ويح عمار تقتله الغثة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النان (أخرجه البخاري، ومسلم). فكان مع علي هفقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب هو والحديث في الصحيح. وفيه

قال : (تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق) (أخرجه مسلم). فمرقت الخوارج فقتلهم علي الله على الله يوا الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى.

# ولاة الأمور

#### س٣٥٠ :ما الواجب لولاة الأمور؟

 ج: الواجب ليهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحًا وأن لا يُغزُّوا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق.

#### س٣٥١: ما الدليل على ذلك؟

ج: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعُتُمْ فِي شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرُسُول إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَاليُومُ الآخِرِ ذلك خَيْرُ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ (النساء: ٩ه). وقول النبي ﷺ: (اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد) (أخرجه البخاري). وقال ﷺ: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فعات إلا مات ميتة الجاهلية) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال عبادة بن الصامت ﴿: (دعانا النبي ﷺ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال ﷺ: (إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا) (أخرجه مسلم). وقال ﷺ: (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) (أخرجه مسلم). وقال ﷺ: (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) (أخرجه مسلم). وقال ﷺ: (ومن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان) (أخرجه مسلم). وقال ﷺ: (صن أراد أن يفرق أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي (أخرجه مسلم). وقال الله (المناء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع). قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) (أخرجه مسلم). وغير ذلك من الأحاديث.

# كرامات الأولياء

#### س٣٥٢: ما حكم كرامات الأولياء؟

ج: كرامات الأولياء حبقٌ، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لبهم فيه ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعملوا به.

موسوعة الثقافة الإسلامية العقايدة

#### س٣٥٣: اذكر بعض كرامات الأولياء.

ج: كقصة أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة (أخرجه البخاري، ومسلم). وجُريج الراهب (أخرجه البخاري، ومسلم)، وكلها معجزات لأنبيائهم ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله هي كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام (أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، واللالكائي في شرح السنة، وحسنه ابن حجر). وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي هو وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا هي؛ لأنهم إنها نالوا ذلك بمتابعة فإن اتفق هي، من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الشيطان والعياذ بالله.

#### س٣٥٤: من هم أولياء الله؟

ج: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله ﷺ.

## س٣٥٥ : اذكر بعض الآيات التي فيها ذكر الولاية والأولياء.

ج:قال الله تعالى: ﴿ أَلا ۗ إِنَّ أَوْلِيَا الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (يونس: ٦٢) ، ثم بينهم فقال: ﴿ الله الله الله وَلِيُّ اللّذِينَ آمَنُوا يَتَقُونَ ﴾ (يونس: ٢٣) ، وقال تعالى: ﴿ الله وَلِيُّ اللّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مَّن اللّؤور وَ الذّينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن اللّؤور إلى الظَّلْمَات أُوْلَئك أَصْحَابُ الظَّلْمَات إِلَى الظَّلْمَات أُولَئك أَصْحَابُ اللّهَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللّهَ وَرسُوله والّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يَتَولُلُ الله وَرسُوله والّذِينَ آمَنُوا فَإِنَ حَرْبَ الله هُمُ يَتَولُ الله وَرسُوله والّذِينَ آمَنُوا فَإِنَ حَرْبَ الله هُمُ النّائِونَ ﴾ (المئدة: ٥٥ - ٥٠).

# س ٣٥٦: اذكر بعض الأحاديث والآثار التي فيها ذكر الولاية، وتوضيح لضوابطها.

ج:قال النبي ﷺ: (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوليا؛ إنما أوليائي المتقون) (أخرجه البخاري، ومسلم). وقال الحسن رحمه الله تعالى: (ادّعي قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فاتَبعُونِي يُحبُبُكُمُ الله وَيَغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَ غَفُورٌ رّحيمٌ ﴾ (آل عمران: ٣١). وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول ﷺ.

# الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

س٣٥٧ :من هي الطائفة التي عناها النبي ﷺ بقوله : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله تبارك وتعالى) (أخرجه البخاري، ومسلم)؟

ج:هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة كما استثناها النبي هم من تلك الفرق بقولـه: (كلـهـا في الـنار إلا واحـدة وهي الجماعة). وفي رواية قال: (هم من كان على مثل ما أنا عليه

اليوم وأصحابي). نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ﴿ سُبُحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةَ عَمَّا يَصِغُونَ • وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلهَ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ (الصافات: ١٨٠- ١٨٢).

# افتراق الأمة

#### س٣٥٨: نريد أن نعرف إلى كم فرقة افترقت الأمة الإسلامية بعد نبيها محمد ﷺ؟

ج: أخبر النبي هي فيما صح عنه: أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة (أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، قال الترمذي:حديث حسن صحيح)، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي هي وأصحابه، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية، التي نجت في الدنيا من البدع، وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله هي. وهذه الفرق الثلاث والسبعون، التي واحدة منها على الحق، والباقي على الباطل، حاول بعض الناس أن يعددها، وشمّب أهل البدع إلى خمس شعب، وجعل من كل شعبة فروعًا بليصلوا إلى هذا الحد الذي عينه النبي هي، ورأى بعض الناس أن الأولى الكف عن التعداد؛ لأن هذه الفرق ليست وحدها التي ضلت بل قد ضل أناس ضلالا أكثر مما كانت عليه من قبل، وحدثت بعد أن حصرت هذه الفرق باثنتين وسبعين فرقة ، وقالوا: إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في آخر الوقت، في آخر الزمان عند قيام الساعة. فالأولى واحدة، ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي هي وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق، وقد واحدة، ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي هي وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق، وقد يكون الرسول هي قد أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما يبلغ العشرة وقد يكون أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما يبلغ العشرة وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعًا، كما ذهب إليه بعض الناس فالعلم عند الله هي.

# خصائص الفرقة الناجية

#### س٣٥٩ : نريد أن نعرف ما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية ؟

ج:أبرز خصائص الفرقة الناجية هي التمسك بما كان عليه النبي هي في العقيدة، والعبادة،
 والأخلاق، والمعاملة، هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها.

#### س٣٦٠؛ ما هي أبرز خصائص عقيدة الفرقة الناجية؟

ج: في العقيدة: تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله ﷺ وسنة رسوله ﷺ ، من التوحيد الخالص في ربوبية الله وألوهيته ، وأسمائه وصفاته. موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

#### س٣٦١: ما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية في العبادات؟

ج: في العبادات: تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي هي في العبادات، في أجناسها، وصفاتها، وأقدارها، وأزمنتها؛ وأمكنتها، وأسبابها، فالا تجد عندهم ابتداعًا في دين الله، بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله؛ لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله؛ في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله هي.

#### س٣٦٧: ما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية في الأخلاق؟

ج: تجدهم في الأخلاق: متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق، بمحبة الخير للمسلمين، بانشراح
 الصدر، بطلاقة الوجه، بحسن المنطق، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها.

#### س٣٦٣: وما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية في المعاملات؟

ج: في المعاملات تجدهم: يعاملون الناس بالصدق والبيان، الذيْن أشار إليهما النبي هي في قوله: (البيعًان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، مُحقت بركة بيعهما) (البخاري ومسلم) فهذه الميزة والعلامة لأهل السنة والجماعة، للفرقة الناجية، التي كانت على ما كان عليه النبي هي.

## س؟ ٣٦: لكن هل يلزم توافر أو تكامل هذه الخصائص في الأسور الأربعة وهي: العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والمعاملات، دون نقص؟ وهل إذا نقص منها شيء يخرج الإنسان بذلك من الفرقة الناجية؟ أمر أن النقص لا بخرجه من ذلك؟

ج: النقص من هذه لا يخرجه عن كونه من الفرقة الناجية لكن: ﴿وَلِكُلُ دَرَجَاتُ مَمَّا عَمْلُوا وما رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام: ١٣٢)، ربما الإخلال في جانب التوحيد، أو جانب البدع، ربما يخرجه عن الفرقة الناجية، مثل أن يدخل في عباداته، أو أن يكون الإخلال في الإخلاص، فقد يُخرجه عن هذه الفرقة الناجية، وكذلك في البدع، لكن في مسألة الأخلاق والمعاملات، لا يخرجه من أن يكون من الفرقة الناجية.

#### س٣٦٥: هل هناك إضافة حول خصائص هذه الفرقة الناجية ؟

ج: الحقيقة أنه ليس هناك من إضافة ، لأن الأصول الأربعة التي ذكرناها واضحة وكافية ، لكن قد تحتاج إلى تغصيل في مسألة الأخلاق ، فإن من أهم ما يكون من الأخلاق : اجتماع الكلمة ، والاتفاق على الحق الذي أوصانا الله به سبحانه وتعالى في قوله : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينَ مَا وَصَّى بهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إلَيْكَ وَمَا وَصَّى بهِ إَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى: ١٣). وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ؛ أن محمدًا ﴿ بريء منهم ، فقال الله ﴿ : ﴿ إِنِّ الَّذِين فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَي شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: ١٩٥).

#### س ٣٦٦: وما هو الأسلوب الأمثل لاحتواء الخلافات بين أفراد الفرقة الناجية؟

ج: اتفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم ـ أعني الفرقة الناجية ـ إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن اجتهاد في الأمور الاجتهادية، لا يحمل

بعضهم على بعض حقدًا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم أخوة، حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف.

## س٣٦٧ : اذكر مثالاً للاختلاف الذي قد ينشأ عن اجتهاد بين أفراد الفرقة الناجية.

ج: مثال ذلك أن الواحد منهم، يصلي خلف شخص أكل لحم إبل، وهذا الإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، والمأموم يعتقد أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه، لرأى أن صلاته غير صحيحة، كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كلا من المختلفين قد اتبعا ما يجب عليهما اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً للدليل، هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة للدليل عنده، فهو في الحقيقة قد وافقهم؛ لأنه تمشى على ما يدعون إليه، ويهدفون إليه، من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ

# س٣٦٨: اذكر بعض الأمثلة لبعض الخلافات التي حصلت بين الصحابة ولكن الخلاف فيها اختلاف في الاجتهاد.

ج: لا يخفى على كثير من أهل العلم، ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور، حتى في عهد نبيهم هي ولم يعنف أحدًا منهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب، وجاءه جبريل هي وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، ندب النبي هي أصحابه فقال: (لا يُصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) (أخرجه البخاري، ومسلم) فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة، وأرهقتهم صلاة العصر، فمنهم من أخَّر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت، ولم يصل إلا بعد غروب الشمس ؛ لأن النبي هي قال: (لا يُصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)، ومنهم من صلى الصلاة لوقتها، وقال: إن الرسول هي أراد منا المبادرة للخروج، ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وهؤلاء هم المصيبون، لكن مع ذلك لم يعنف المنبي هي واحدة من الطائفتين، ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص.

#### س٣٦٩: هل من نصيحة لأهل السنة حول الانتماءات والمتحزبات؟

ج: من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة، أن يكونوا أمة واحدة، وألا يحصل بينهم تحزب؛ هذا ينتمي إلى طائفة ما، والآخر ينتمي إلى طائفة أخرى، والثالث إلى طائفة ثالثة، وهكذا بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسنة، ويتعادون ويتباغضون، من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. ولا حاجة إلى أن أنص على كل طائفة بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر، فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تتقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمرٌ فيه سعة ولله الحمد، والمهم ائتلاف القلوب. واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواءً كانوا أعداء يصرِّحون بالعداوة، أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام، وهم ليسوا كذلك، فالواجب أن نتميز ببغذه الميرة، التي هي ميزة الغرقة الناجية، وهي الاتفاق على كلمة واحدة.

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

# قواعد في الأسماء والصفات

# س٣٧٠:أسماء الله كلها توقيفية، فما معنى ذلك؟ وما هي ضوابطه؟

ج:أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقاً، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقاً كقوله تعالى: ﴿ الله الّذِي خَلَقَكُمْ ثُمّ رَزَقَكُمْ ثُمّ يُعِيثُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ ﴾ (الروم: ٤٠) وسمى نفسه مطلقاً كقوله تعالى: ﴿ الله الّذِي خَلَقكُمْ ثُمّ رَزَقكُمْ ثُمّ يُعِيثُكُمْ ثُمّ يُحْييكُمْ ﴾ (الروم: ٤٠) سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سبيقت له مدح وكمال كقوله تعالى: ﴿ يُخادعُون الله وهُو خادِعُهُمْ ﴾ (النساء: ١٤٢)، ﴿ وَمَكُرُ الله والله خيرُ الماكِرينَ ﴾ (آل عمران: ٤٥)، ﴿ نسُوا الله فنسيمَهُمْ ﴾ (التوبة: ٢٧) ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر، مخادع، مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله ﷺ لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق فكيف من الخلاق العليم المدل الحكيم.

#### س٣٧١: اذكر أقسام الصفات.

ج:يمكن تقسيم صفات الله ﷺ إلى ثلاثة أقسام:أولا: من حيث إثباتها ونفيها. ثانياً: من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله. ثالثاً: من حيث ثبوتها وأدلتها.

# س٣٧٢: ما هي أقسام صفات الله ﷺ من حيث إثباتها ونفيها؟

ج: صفات الله ﷺ من حيث إثباتها ونفيها:

أ - صفات ثبوتية: وهي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله هي،
 كالاستواء، والنُزُول، والوجه، واليد...ونحو ذلك، وكلها صفات مدح وكمال، وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة، ويجب إثباتها.

#### س٣٧٣:ما هي أقسام صفات الله ﷺ من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله؟

ج: صفات الله ﷺ من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله:

أ - صفات ذاتِيَّة:وهـي الـتي لم يـزل ولا يـزال الله متصفاً بهـا؛ كالعـلم، والقدرة، والحياة،
 والسمع، والبصر، والوجه، واليدين...ونحو ذلك.

ب- صفات فعليّة:وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، كالمجيء، والنُزُول، والغضب، والفرح، والضحك... ونحو ذلك، وتسمى (الصفات الاختيارية).

وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان:

١- لازمة: كالاستواء، والنُّزُول، والإتيان... ونحو ذلك.

٢\_ متعدية : كالخلق، والإعطاء... ونحو ذلك.

وأفعال سبحانه وتعالى لا منتهى لها، ﴿ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ ﴾، وبالتالي صفات الله الفعليّة لا حصر لها. والصفات الفعليّة من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال، ومن أمثلة ذلك صفة الكلام؛ فكلام الله ﷺ باعتبار أصله ونوعه صفة ذات، وباعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعل.

## س ٣٧٤ : ما هي أقسام صفات الله ﷺ من حيث ثبوتها وأدلتها؟

ج: صفات الله على من حيث ثبوتها وأدلتها:

أ – صغات خبرية:وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله أو عن رسوله الله وتسمى (صفات سمعية أو نقلية)، وقد تكون ذاتيّة؛ كالوجه، واليدين، وقد تكون فعليّة؛ كالفرح، والضحك.

ب - صفات سمعية عقلية: وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي (النقلي) والدليل العقلى، وقد تكون ذاتيّة، كالحياة والعلم، والقدرة، وقد تكون فعليّة، كالخلق، والإعطاء.

### س٣٧٥: ما الفرق بين الاسم والصفة؟

ج:الفرق بين الاسم والصفة:

الاسم: (هـو مـا دل عـلى معـنى في نفسه)، و (أسمـاء الأشياء هـي الألفـاظ الدالـة عليها)، (وقـيل:الاسـم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل)

الصفة: (هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات...وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يُعرف بها)، (وهي ما وقع الوصف مشتقا منها، وهو دالٌ عليها، وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه). وقال ابن فارس:(الصفة:الأمارة اللازمة للشيء)، وقال:(النعت:وصفك الشيء بما فيه من حسن).

#### س٣٧٦: لو وضحت المزيد حول الفرق بين الاسم والصفة.

ج: سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن الفرق بين الاسم والصفة،
 فأجابت بما يلي: (أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر،

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقييا

العليم، الحكيم، السميع، البصير؛ فإن هذه الأسماء دلّت على ذات الله، وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات؛ فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم والحكمة والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد، ويقال:الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم...) (فتاوى اللجنة الدائمة) (٣١٦/٣ –فتوى رقم ٩٤٢٨).

# س٣٧٧؛ ما هي الأمور التي يمكن أن نميز بها الاسم عن الصفة؟

ج: لمعرفة ما يُميِّز الاسم عن الصفة، والصفة عن الاسم أمور، منها:

أولاً: (أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء، فنشتق من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم، صفات الإرادة والمجيء والكر اسم المريد والجائى والماكر).

ثانياً:(أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكباره والغاضب، أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال، لذلك قيل:باب الصفات أوسع من باب الأسماء).

## س٣٧٨: اذكر بعض القواعد في صفات الله ﷺ .

ج: من القواعد العامّة في الصفات

القاعدة الأولى: (إثباتُ ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله ﷺ؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل). لأن الله أعلم بنفسه من غيره، ورسوله ﷺ أعلم الخلق بربه.

القاعدة الثانية: (نفيُ ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوك ﷺ، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى). لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوك أعلم الناس بربه، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، ونفى الظلم يتضمن كمال عدك، ونفى النوم يتضمن كمال قيُّوميَّته.

# س٣٧٩:ما هو المنهج الصحيح في الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها أو إثباتها في الكتاب والسنة؟

ج: التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، أما معناها؛ فَيُستفصل عنه، فإن أريد به حق لا يمتنع على الله؛ قُبلَ، مع بيان ما يدلُّ على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية، والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث. مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيها، ونسأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: أعني أنه في مكان يحويه. قلنا: هذا معنى باطل يُنزُه الله عنه، ورددناه. وإن قال: أعني جهة العلو المطلق؛ قُلْنا: هذا حق لا يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنى، وقلنا له: لكن الأولى أن تقول: هو في السماء، أو في العلو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة، وأما لفظة (جهة)؛ فهى مجملة حادثة، الأولى تركها.

## س٣٨٠: وماذا عن موافقة الصفات للعقل الصحيح؟

ج: من القواعد المقررة عند أهل السنة: (كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح، ولابد).

# س٣٨١: هل يستطيع الإنسان إدراك حقيقة كيفية الصفات؟

ج: من القواعد المقررة: (قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية)؛ لقوله تعالى: وَلا يُحيطُونَ بهِ علمًا

# س٣٨٧: هل هناك قاعدة يمكن أن نعتمدها في إثبات الصفات ونفيها؟

ج: من القواعد التي يمكن اعتمادها: (صفات الله ﷺ تُثبت على وجه التفصيل، وتنفى على وجه الإجمال) فالإثبات المفصل؛ كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات، والنفي المجمل كنفي المثلية في قوله تعالى: ﴿ يُسُلُّهُ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١).

#### س٣٨٣ :كيف نعرف كون هذه أن هذه صفة من صفات الله ﷺ أمر لا؟

ج: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة: إما التصريح بها، أو تضمن الاسم لها، أو التصريح بغعل أو وصف دالً عليها. مثال الأول: الرحمة، والعزة، والقوة، والوجه، واليدين، والأصابع ... ونحو ذلك؛ مثال الثاني: البصير متضمن صفة البصر، والسميع متضمن صفة السمع... ونحو ذلك؛ مثال الثالث: ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى العَرْشُ اسْتَوَى ﴾ (طه: ٥): دالً على الاستواء، ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ﴾ (السجدة ٢٧): دالً على الانتقام ... ونحو ذلك.

#### س ٣٨٤: هل يجوز الاستعاذة والحلف بصفات الله ﷺ ؟

ج:صفات الله ﷺ يستعاذ بها ويُحلف بها،ومنها قولـه ﷺ:(أعـوذ برضـاك من سخطك،

موسوعة الثقافة الإسلامية المقافة الإسلامية المقافقة المقافة الإسلامية المقافة الإسلامية المقافقة الإسلامية المقافقة المقافقة الإسلامية المقافقة الإسلامية المقافقة الإسلامية المقافقة الإسلامية المقافقة الإسلامية المقافقة المقافقة

وبمعافاتك من عقوبتك..). رواه مسلم (٤٨٦)، ولذلك بنوب النبخاري في كتاب الأيمان والذور:(باب:الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته).

#### س٣٨٥ :ما معنى قولهم (كل اسم ثبت لله ﷺ؛ فهو متضمن لصفة ، ولا عكس)؟

ج: كل اسم ثبت لله في فهو متضمن لصفة ، ولا عكس مثاله: اسم الرحمن متضمن صفة الرحمة ، والكريم يتضمن صفة الكرم، واللطيف يتضمن صفة اللطف ... وهكذا، لكن صفاته: الإرادة ، والإتيان ، والاستواء ، لا نشتق منها أسماء ، فنقول: المريد ، والآتى ، والمستوي ٠٠ وهكذا.

## س ٣٨٦: ما معنى قول أهل السنة رحمهم الله ( القول في الصفات كالقول في الذات)؟

ج: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن ذاته حقيقية لا تشبه الذوات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات، وكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات. الصفات.

## س ٣٨٧: وما معنى قولهم: (القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر)؟

ج: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمن أقر بصفات الله؛ كالسمع، والبصر، والإرادة، يلزمه أن يقر بمحبة الله، ورضاه، وغضبه، وكراهيته، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن فرق بين صفة وصفة، مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز؛ كان متناقضاً في قوله، متهافتاً في مذهبه، مشابهاً لن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض).

## س ٣٨٨: ما القاعدة فيما يضاف إلى الله ﷺ ؟

ج:القاعدة في ذلك:(ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه؛ فهو صفة لـه غير مخلوقة، وكلُّ شيء أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفةً لـه) مثال الأول: سمعُ الله، وبصرُ الله، ورضاه، وسخطه...ومثال الثانى:بيت الله، وناقة الله...

#### س٣٨٩ : هل يلزم عدد معين من الأدلة لإثبات الصفات؟

ج: صفات الله ﷺ وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن رسول الله ﷺ، وإن كان حديثاً واحداً، وإن كان آحاداً.

#### س٣٩٠ : هل معاني صفات الله ﷺ معلومة لنا أمر مجهولة؟

ج: معاني صفات الله ﷺ الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، وتُفسر على الحقيقة، لا مجاز ولا استعارة فيها البتة، أمًّا الكيفية؛ فمجهولة.

القاعدة الثامنة عشرة: ( ما جاء في الكتاب أو السنة، وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان به، وإن لم يفهم معناه).

#### س٣٩١: ما معنى قولهم باب الإخبار أوسع من باب الصفات؟

ج: قولهم: (باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه من الأخبار؛ لا يجب أن يكون توقيفياً؛ كالقديم، والشيء، والموجود...).

## س٣٩٢: هل صفات الله ﷺ يدخلها القياس؟

ج: صفات الله شكل لا يقاس عليها. فلا يقاس السخاءُ على الجود، ولا الجلدُ على القوة، ولا الاستطاعةُ، على القدرة، ولا الرقة على الرحمة والرأفة، ولا المعرفة على العلم... وهكذا؛ لأن صفات الله شكل لا يتجاوز فيها التوقيف؛ كما مر في القاعدة الثالثة.

#### س٣٩٣: هل صفات الله ﷺ محصورة بعدد معين؟

ج:صفات الله ﷺ لا حصر لها؛ لأن كل اسم يتضمن صفة ـ كما مر في القاعدة الثامنة، وأسماء
 الله لا حصر لها، فمنها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده.

# س ٣٩٤: هل هناك قواعد أخرى حول صفات الله ﷺ ؟

ج: نعم هناك الكثير ومنها: (صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجهِ من الوجوه). وكذلك من القواعد: (صفات الله شخ ذاتيَّة وفعليَّة، والصفات الفعليَّة متعلقة بأفعاله، وأفعاله لا منتهى لها)، ﴿ وَيَفُعُلُ الله مَا يَشَاءُ﴾ (إبراهيم: ٢٧).

# أسماء الله الحسني وصفاته العلي

# الإتيان والمجيء

# س٣٩٥: ماذا تعرف عن صفتي الإثنيانُ وَالْمَجِيءُ؟

ج: هما صفتان فعليتان خبريّتان ثابتتان بالكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيهُمُ الله فِي ظُلُل مِّنَ الغَمَام وَالْهَلائِكَةُ وَقَضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأُمْورُ ﴾ (البقرة:٢١٠)، وقوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاً صَفاً ﴾ (الفجر:٢٢). ومن السنة: حديث أبي هريرة ﴿ موفوعاً: (... وإن تقرّب إليّ ذراعاً؛ تقرّبت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي؛ أتيتُه هرولةً). رواه: البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

# س ٣٩٦: اذكر بعض كلام أهل العلم. رحمهم الله . حول صفتي الإتيان والمجيء.

ج: قال الشيخ محمد خليل الهرّاس في (شرح الواسطية) (١١٢٥) بعد أن ذكر شيخ الإسلام الآيات السابقة: (في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل، وهما صفتا الإتيان والمجيّ، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة الحاد وتعطيل) اهد.

# الإجابة

# س٣٩٧: تكلم عن صفة الإجابة.

ج: هي صفةً فعلية ثابتة لله على بالكتاب والسنة، والمجيب اسمّ من أسمائه تعالى. قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لا أُضيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٩٥). وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الدَّاعِي إذا دَعَان ﴾ (البقرة: ١٨٦). ومن السنة: قال الله ولا يزال يستجاب للعبد؛ ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم؛ ما لم يستعجل). قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: (يقول: قد دعوتُ وقد دعوتُ فلم أر يستجيب لي، فيستحسِر عند ذلك، ويدع الدعاء). رواه مسلم (٢٧٣٥).

# س ٣٩٨: لوذكرت بعض كلام أهل العلم حول صفة الإجابة.

ج:قال الشيخ الهرّاس: (ومن أسمائه سبحانه (المجيب) وهو اسم فاعل من الإجابة، وإجابته تعالى نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة...). وقال الشيخ السعدي في (التفسير) (ه/٣٠٤): (... ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا، وعلى أي حال كانوا؛ كما وعدهم بهذا الوعد المطلق، وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له، المنقادين لشرعه، وهو المجيب أيضاً للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعاً ورجاءً وخوفاً).

# الأحد

# س٣٩٩: يوصف الله ﷺ بأنه الأُحَدُ. فماذا تعرف عن هذه الصفة ؟

ج: يوصف الله هن بأنه الأحد، وهو اسمٌ له سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿ قُل هُوَ الله أحدٌ ﴾ (الإخلاص: ١). وفي الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة هن: (... وأما شتمه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد). رواه البخاري (٤٩٧٤).

#### س٤٠٠ : وما معنى اسم الله الأحد؟

#### ج:معناه:

١ – الذي لا شبيه لـه ولا نظير. قالـه:البيهقي في (الاعتقاد) (ص ٦٧).

٢- الأحد: الفرد. قاله: ابن الأثير في (جامع الأصول) (١٨٠/٤).

٣- الذي لا نظيرله ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله 歲؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قاله: ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص.

# الإحسان

# س ٤٠١: من صفات الله ﷺ الإحْسَانُ. اذكر معناه مع الأدلة من الكتاب والسنة.

ج:صفةً من صفات الله ﷺ الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، والإحسان يأتي بمعنيين:

١- الإنعام على الغير، وهو زائد على العدل.

٢ – الإتقان والإحكام.

والمحسن من أسماء الله تعالى. قال تعالى: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلُقَ الإِنسَانِ مِن طِين ﴾ (السجدة:٧).

# س٤٠٧: الأوَّلِيَّةُ صفةٌ ذاتيةٌ لله ﴿ تَكَلَّمُ عَنْ هَذَهُ الصَّفَةُ .

ج:صفةٌ ذاتيةٌ لله ﷺ، وذلك من اسمه (الأوّل)، الثابت في الكتاب والسنة، ومعناه:الذي ليس قبله شيء.

## س٤٠٣ : وما هي أدلتها من الكتاب؟

ج: قال تعالى: ﴿هُوَ الأُوِّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴾ (الحديد: ٣).

#### س٤٠٤ : وما أدلة الأولية من السنة؟

ج:ومن السنة: حديث أبي هريرة اللهم أنت الأوَّل؛ فليس قبلك شيء...). (رواه مسلم (٢٧١٣).

## س٤٠٥ : اذكر بعض كلام ابن القيم حول صفة الأولية.

ج:قال ابن القيم في (طريق الهجرتين) (ص ٢٧):(فأوليَّةُ الله ﷺ سابقة على أوليَّةِ كل ما سواه، وآخريَّتُه ثابتةٌ بعد آخريَّةِ كل ما سواه، فأوليَّتُه سَبْقُهُ لكل شيء، وآخريَّتُه بقاؤه بعد كل شيء). موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقيدة

# الأخذ

# س ٤٠٦؛ الأَخْذُ باليد صفةٌ فعليةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله ١ بالكتاب. اذكر ما يحضرك من أدلة ذلك.

ج: الأَخْدُ صفةٌ فعليةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله ﴿ الكتاب والسنة. ودليلها من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَئِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتَهُمْ ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

# س٤٠٧: وماذا عن أدلة السنة على صفة الأخذ؟

ج: ورد في السنة حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: (وما تصدق أحد بصدقة من طيّب، ولا يقبل الله إلا الطّيّب، إلا أخذها الرحمن بيمينه...). رواه مسلم (١٠١٤).

# س ٤٠٨: لو ذكرت بعضًا من كلام العلماء حول هذه الصفة.

ج:قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة) (/ (/ ۱۸ ): (الهمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعنى. أما (أخذ)؛ فالأصل حَوْزُ الشيء وجَنْيه وجَمْعه، تقول أخذت الشيء آخذه أخذاً.قال الخليل: هو خلاف العطاء، وهو التناول) اهـ. وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) (ص٣٠٠) (من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات... فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد).

# س٤٠٩: ما عدد المواضع التي ورد فيها ذكر صفة اليد؟

ج: قال ابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة) (١٧١/٢):(ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مئة موضع).

# س ٤١٠: الله ﷺ هو الأول والآخر ، تحدث عن صفة الآخرية مع ذكر الأدلة .

ج:صفةً ذاتيةٌ لله هَذه ، وذلك من اسمه الآخر، والذي ورد في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿هُوَ الأُوّلُ وَالآخرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد:٣).

#### س٤١١: وما معنى صفة الآخرية؟

## ج: والمعنى:

١ – أي: الذي ليس بعده شيء كما في الحديث.

٢- الباقي بعد الأشياء كلها. قاله ابن الأثير في (جامع الأصول) (١٨١/٤)، وبنحوه قال الزجاج في (تفسير أسماء الله الحسني)، وابن منظور في (اللسان).

# س٤١٢: ما معنى الأَذَنُ وهل يوصف الله ﷺ بذلك؟

ج:الأذنُ (بمعنى الاستماع) صفةٌ ثابتةٌ لله عَلَقَ بالحديث الصحيح.

#### س٤١٣؛ ما الأدلة على ذلك؟

ج: في حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: (ما أَذِنَ الله لشيءٍ كأذنه لنبي يتغنّى بالقرآن يجهر به).
 رواه: البخاري (٧٤٨٧)، ومسلم (٧٩٧-٣٣٤)، واللفظ له.

## س٤١٤: اذكر كلام العلماء في ذلك.

ج:قال أبو عبيد القاسم بن سلام في (غريب الحديث) (٢٨٢/١) بعد أن أورد حديث أبي هريرة شه بإسناده: (أما قوله (كأذبه)؛ (يعني: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَأَذِنتُ لِرَبِّها وَحُقَّتُ ﴾؛ قال: سِمِعتُ أو قال: استمعت شك أبو عبيد. يُقال: أذنتُ للشيء -آذنُ له أذناً: إذا استمعتُه ) اهـ وقال البغوي في (شرح السنة) (٤٨٤/٤): قوله: (ما أذن الله لشيء كأذبه) يعني: ما استمع الله لشيء كاستماعه، والله لا يشغله سمع عن سمع، يقال: أذنتُ للشيء آذنُ أذناً بقتم الذال: إذا سمعت له... ).

# سه٤١:الإرَادَةُ والْمَشِيئَةُ صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة لله ﴿. اذكر ما يحضرك من الأدلة عليهمًا.

ج: من الكتاب قول عنالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسلامِ وَمَنْ يُردُ أَنْ يُضله يَجْعَل صَدْرَهُ لِلإسلامِ وَمَنْ يُردُ أَنْ يُضله يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّعًا حَرَجاً ﴾ (المأنعام: ٥٦٥)، وقول تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ (المائدة: ١)، وقول تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءُ اللّهِ ﴿ (الإنسان: ٣٠)، وقول تعالى: ﴿قُلُ اللّهِمْ مَالِكَ المُلكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُونُ عَلَى المُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُونُ اللّهَ وَتُونًا عَمَانُ وَتُولُولُ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران: ٢١).

## س ٤١٦: وماذا عن أدلة السنة على صفتى الإرادة والمشيئة؟

ج: حديث أنس بن مالك ﴿ أنَّ رسول الله ﴿ قال: (وكل الله بالرحم ملكاً... فإذا أراد الله أن يقضي خلقها؛ قال...). رواه: البخاري (٩٥٩٥)، ومسلم (٢٦٤٦). وحديث عبد الله بن عمر؛ قال: سمعت رسول الله ﴿ يقول: (إذا أراد الله بقوم عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم). رواه مسلم (٢٨٧٩). وحديث (... إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء). رواه مسلم (٢٨٤٦)؛ وحديث أبي هريرة ﴿ :(... ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). رواه مسلم (٩٥٥).

# س٤١٧: اذكر بعض كلامر العلماء حول صفتي الإرَادَةُ والْمَشْيِئَةُ ؟

ج:قال شيخ الإسلام في (التدمرية) (ص ٢٥) - بعد أن سرد بعض الآيات السابقة وغيرها -: (...وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة... وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف

عبده بالإرادة...ومعلوم أنَّ مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته ٠٠٠). وله رحمه الله كلام طويل حول هذه الصغة في (دقائق التفسير) (١٨٤/٥-١٩٣٣). ويجب إثبات صفة الإرادة بقسميها الكوني والشرعي؛ فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. انظر (القواعد المثلي) (ص ٣٩).

# س ٤١٨: هل تُعدَّ اسْتِطَابَةُ الْرُوَانِح منَ صفات الله ﷺ؟

ج: هي صفةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالسنَّةِ الصحيحة.

#### س٤١٩: وما الدليل على هذه الصفة؟

ج: حديث أبي هريرة الله من ريح المسك) رواه الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) رواه البخاري (٥٨٣) ومسلم (١١٥١).

## س٤٢٠: اذكر بعض كلام أهل العلم على هذه الصفة؟

ج:قال الشيخ علي الشبل في كتاب (التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري) (س٣٦)، والذي قَرُظه عددٌ من العلماء وفي مقدمتهم الإمام عبد العزيز بن باز \_ رحمه الله: (والاستطابة لرائحة خلوف فم الصائم من جنس الصفات العُلى، يجب الإيمان بها مع عدم مماثلة صفات المخلوقين).

## س٤٢١: اذكر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه الصفة من صفات ربنا ﷺ ؟

ج قال الحافظ ابن القيم في ( الوابل الصيب) (٥٢/١) ( من المعلوم أنّ أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثّل النبي هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقيين كما أنّ رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أنّ ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا، ثم إنّ تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا: استطابته ليست كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب).

# س٤٢٢: هل الاستهزاء بالكافرين من صفات الله على ؟

ج: الاسْتِهْزَاءُ بِالْكَافِرِينَ صفةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً لله عَلَى في كتابه العزين

# س٤٢٣ :ما هي الأدلة على ذلك؟

ج:قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ • الله يَسْتَهْزِنُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (البقرة: ١٤ – ١٥).

# س٤٢٤: اذكر كلام العلماء في معنى هذه الصفة.

ج:قال ابن فارس في (مجمل اللغة) (ص ٩٠٤):(الهزء:السخرية، يُقال:هزئ به واستهزأ). وقـال ابن جرير الطبري في تفسير الآية بعد أن ذكر الاختلاف في صفة الاستهزاء:(والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أنَّ معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستُهْزَأ به من القول والفعـل ما يرضيه ظاهـرا، وهـو بذلك من قِيلـه وفعلـه به مورثه مساءة باطناً، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر... ). ثم قال: ( وأما الذين زعموا أنَّ قول الله تعالى ذكره ﴿الله يَسْتَهُزْئُ بِهِمْ﴾ إنما هـو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة؛ فنافون عن الله على ما قد أثبته الله ﷺ لنفسه وأوجبه لمها، وسواءً قال قائل: لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، أو قال: لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. ويقال لقائل ذلك: إنَّ الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكسر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم، وأخبرنا عن آخرين أنه خسف بهم، وعن آخرين أنه أغرقهم، فصدقنا الله تعالى فيما ذكره فيما أخبرنا به من ذلك، ولم نفرق بين شيء منه؛ فما برهانك على تغريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرقه وخسف به، ولم يمكر بمن أخبر أنه قد مكر بـ19!)اهـ. وقال قوّام السنة الأصبهاني في (الحجة) (١٦٨/١):(وتولى الذب عنهم ( أي:عن المؤمنين ) حين قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾، فقال: ﴿اللَّهَ يَسْتَهْزِئُ بِهمْ﴾، وقال: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهَ مِنْهُمْ﴾، وأجاب عنهم فقال: ﴿أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾؛ فأجل أقدارهم أن يوصفوا بصفة عيب، وتولى المجازاة لـهم، فقال ﴿الله يَسْتَهْزَئْ بِهِمْ ﴾. وقال ﴿سَخِرَ الله مِنْهُمْ ﴾؛ لأن هاتين الصفتين إذا كانـتا مـن الله؛ لم تكـن سفهاً؛ لأن الله حكيم، والحكيم لا يفعل السفه، بل ما يكون منه يكون صواباً وحكمة). اهـ.

## س٤٢٥: اذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الصفة.

ج: وقال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١١١/٧) ردًّا على الذين يدعون أنَّ هناك مجازا في القرآن: (وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ (المكر) و(الاستهزاء) و (السخرية) المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت عدلاً؛ كما قال تعالى: ﴿كَذُلكُ كِدُنا لِيُوسُفّ﴾ فكاد له كما كادت اخوته لما قال له أبوه ﴿لا تَقْصُصُ رُوْياكُ عَلَى إِخُوتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْداً﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يكيدُونَ كَيْداً • وأكيدُ كَيْداً﴾ وقال تعالى: ﴿ومكُرُوا مَكْراً وَمَكْرنًا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ • فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرهمْ ﴾ وقال تعالى: ﴿النَّهُمُ يَلِي يَجِدُونَ إلا جُهُدُهُمْ فَيَسْخُرُون مِنْ النَّوْمِين مِنْ النُوْمِينِينَ فِي الصَدَقَاتِ وَالذِين لا يَجِدُونَ إلا جُهُدُهُمْ فَيَسْخُرُون مِنْ الله منهُمُ ﴾. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الأسم؛ كما روى عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار، فيسرعون إليه، فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر،

فيسرعون إليه، فيغلق، فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى ﴿فَالْيَوْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنْ الكُفّارِ يَضْحَكُونَ عَ عَلَى الْأَرَائِكُ يَنظُرُونَ \* هَل تُحوِّبَ الكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾. وعن الحسن البصري:إذا كان يوم القيامة؛ خصدت النار لهم كما تخصد الإهالة من القدر، فيمشون، فيخسف بهم. وعن مقاتل:إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب؛ باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، فيبقون في الظلمة، فيقال لهم:ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. وقال بعضهم:استهزاؤه:استدراجه لهم. وقيل:إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل:إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة.وقيل:هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه. وهذا كله حق، وهو استهزاء بهم حقيقة) اهـ.

# س ٤٢٦؛ الاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشُ صفة من صفات الله ﷺ، حدثنا عن هذه الصفة.

جِ الاسْتَوَاءُ عَلَى الْعَرْش صفةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة.

# س٤٢٧: اذكر بعض أدلة الاستواء من الكتاب.

ج: الدليل من الكتاب:

١ - قول به تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طه: ٥).

 $\gamma = e^{\bar{g}}_{0}$  (الأعراف: ١٥، يونس: ٣، الرعد: ٢، الفرقان: ٩٥، المحدد: ٤). المحدد: ٤) المحدد: ٤).

# س٤٢٨: وما هي أدلة الاستواء على العرش من السنة؟

ج:الدليل من السنة:

١- حديث أبي هريرة الله عنى النبي الله أخذ بيده، فقال: (يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش...). رواه النسائي في (التفسير) (٤١٢) وهو حديث حسن. وانظر: (مختصر العلو) (٧١).

٢ حديث قادة بن النعمان هه؛ قال: سمعت رسول الله ه يقول: (لما فرغ الله من خلقه؛
 استوى على عرشه).

قال ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص ١٠٧):(روى الخلال في (كتاب السنة) بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة (ثم ذكره). وقال الذهبي في (العلو) (٥٢):(رواته ثقات)،وسكت عنه الألباني –رحمه الله– في (مختصر العلو).

#### س٤٢٩: ما معنى الاستواء؟

ج: ومعنى الاستواء: العلو، والارتفاع، والاستقرار، والصعود.

# س٤٣٠: ما معنى الأَسَفُ؟ وهل هو صفة من صفات الله ﷺ ؟

ج:الأسَفُ (بمعنى الغَضَب) صفةً فعليَّةً خبريَّةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب العزيز.

## س٤٣١ :ما هو الدليل على هذه الصفة من القرآن؟

ج:الدليل:قولـه تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ (الزخرف: ٥٥). وقد استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية)، وكل من شرحها بعد ذلك.

# س٤٣٧ :ما معنى هذه الصفة؟ مع ذكر بعض من كلام العلماء في ذلك.

ج:قسال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ٣٩٩): ﴿فَلَمَّا آسَفُونا ﴾؛ أي:أغضبونا، والأسف:الغضب، يُقال:أسِفت آسَف أسفاً؛ أي:غضبت)اهـ. ونقل هذا المعنى ابن جرير في (التفسير)بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. قال الهرّاس في (شرح الواسطية) (ص ١١١):(الأسف يُستعمل بمعنى شدة الحزن، وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية) اهـ.

# س٤٣٣ : صفة الأَصَابِعُ هل هي صفة فعلية ثابتة لله ﷺ ؟

ج: الأصَابِعُ صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله ﴿ إِللَّهُ الصحيحةِ.

# س٤٣٤: اذكر بعض أدلة صفة الأصابع من السنة؟

ج:

١- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ إِنه سمع رسول الله ﴿ يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن...). رواه مسلم (٢٦٥٤).

٣ حديث عبد الله بن مسعود هي؛ قال: (جاء رجل إلى النبي هي من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم! إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع... إلى أن قال: فرأيت النبي هي ضحك حتى بدت نواجده، ثم قرأ ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ﴾. رواه: البخاري (٧٤١٥) ومسلم (٢٧٨٦).

# س٤٣٥ : اذكر بعضًا من كلام العلماء عن معنى هذه الصفة.

ج:قال البغوي في (شرح السنة) (١٦٨/١) بعد ذكر الحديث السابق: (والإصبع المذكورة في الحديث صفاة من صفات الله ﷺ وكذلك كلُّ ما جاء به الكتاب أو السنّة من هذا القبيل من صفات الله تعالى؛ كالنّفس، والوجه، والعين، واليد، والرّجل، والإتيان، والمجيء، والنُّزُول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك، والفرح) اهـ. وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) (ص د٢٤) بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو السابق: (ونحن نقول: إنَّ هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في دعائه: (يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك). فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: إنَّ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله ﷺ)، فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؛ فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولمَ احتج على المرأة التي قالت

له: أتخاف على نفسك؟ بما يؤكد قولها؟ وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروساً بنعمتين. فإن قال لنا: ما الإصبع عندك ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: (يحمل الأرض على إصبع)، وكذا على إصبعين، ولا يجوز أن تكون الإصبع ها هنا نعمة، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدُرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمُ القيّامَة وَالسّماوَاتُ مَطْويّاتُ بيعِينِه ﴾، ولم يجز ذلك. ولا نقول: إصبع كأصابعنا، ولا يد كأيدينا، ولا قبضة كقبضاتنا؛ لأن كل شيء منه ها لا يشبه شيئاً منا) اهـ فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى أصابع تليق به ﴿ لَيْسَ كَمِثُلُه شَيَّ ﴾.

## س٤٣٦: الإله اسم من أسماء الله ﴿، والإِلهِيَّةُ والأُلُوهِيَّةُ صفة من صفات الله ﴿، حدثنا عن ذلك.

ج: صفةً ثابتةً لله على من اسمه (الله) واسمه (الإله)، وهما اسمان ثابتان في مواضع عديدة من كتاب الله على وأصل كلمة (الله) إلاه كما رجِّحًا ابن القيم في (بدائع الفوائد)، وإلاه بمعنى مألوه؛ أي: معبود، ككتاب بمعنى مكتوب. والإلهية أو الألوهية صفة مأخوذة من هذين الاسمين.

#### س ٤٣٧: اذكر بعضًا من كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج: قال الحافظ ابن القيم في (مدارج السالكين) (٣٤/١) عند الحديث عن أسماء الله تعالى (الله)، (الرب)، (الرحمن)؛ قال: (... فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الربوبية،

## س٤٣٨: اذكر لنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عن هذه الصفة.

ج:قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في (التفسير) (٢٩٨/٥):(الله:هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال).

# س٤٣٩: في الكتاب العزيز ﴿ أَلَا لَـهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ما معنى الأَمْر في الآية؟ وهل هو من الصفات؟

ج: الأُمْرُ صفةٌ لله ﴿ كما قال في محكم تَنْزِيله ﴿ أَلَا لَهُ الخَلَقُ وَالأَمْرُ ﴾ (الأعراف: ٤٥)؛ إلا أنّ هذا لا يعني أنه كلما ذكرت كلمة (الأمر) في الكتاب أو السنة مضافة إلى الله؛ مثل (أمر الله) أو (الأمر الله)؛ أنها صفة له.

#### س٤٤٠: اذكر المزيد من الكلام حول صفة الأمر.

ج: لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) (١٧/٦) مثبتا لهذه الصغة ومنبها لهذه القاعدة بقوك: (... لفظة (الأمر)؛ فإن الله تعالى لما أخبر بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ﴾، وقال: ﴿ألا له الخَلقُ وَالأَمْرُ﴾، واستدل طوائف من السلف على أنَّ الأمر غير مخلوق، بل هو كلامه، وصغة من صفاته بهذه الآية وغيرها؛ صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد، فيجعله صغة، طرداً للدلالة، ويجعل دلالته على غير الصغة نقضاً لها، وليس

الأمر كذلك؛ فبينت في بعض رسائلي أنّ الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى؛ فالرحمة صفة لله، ويسمى ما خلق رحمة، والقدرة من صفات الله تعالى، ويسمى المقدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى، ويسمى (المخلوق) خلقاً، والعلم من صفات الله، ويسمى المعلوم أو المتعلّق علماً؛ فتارة يراد الصفة، وتارة يراد متعلقها، وتارة يراد نفس التعلّق) اهـ.

# س٤٤١: يقول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا﴾ هل يوصف الله ﷺ بانه يمسك السماوات والأرض وغيرهما إمساكاً يليق بجلاله وعظمته ؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه يمسك السماوات والأرضَ وغيرهما إمساكاً يليق بجلاله وعظمته، الإمْسَاكُ صفةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً بالكتاب والسنة.

#### س٤٤٢ :ما هو الدليل على هذه الصفة من الكتاب؟

ج:الدليل من الكتاب:قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا﴾ (فاطر:٤١).

## س٤٤٣ :ما هو الدليل على هذه الصفة من السنة؟

ج:الدليل من السنة: حديث عبد الله بن مسعود هي:أنَّ يهودياً جاء إلى النبي هي، فقال: يا محمد! إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول:أنا الملك: فضحك رسول الله هي حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ﴾. وفي رواية: فضحك رسول الله هي تعجباً وتصديقاً له. رواه: البخاري (٧٤١٤) واللفظ له، ومسلم (٧٤١٤).

## س٤٤٤ : اذكر بعض كلام العلماء على هذه الصفة.

ج:قال ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) (١٧٨/١): (باب ذكر إمساك الله \_ تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه ـ السماوات والأرض وما عليها على أصابعه). ثم أورد حديث ابن مسعود شه بإسناده من عدة طرق، ثم قال (ص ١٨٥): (أما خبر ابن مسعود؛ فمعناه: أنَّ الله شك يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه، على ما في الخبر سواء، قبل تبديل الله الأرض غير الأرض؛ لأن الإمساك على الأصابع غير التبض على الشيء، وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها...) اهـ.

#### س٤٤٥ :وماذا قال ابن القيم عن صفة الإمساك؟

ج:قال ابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة) (١٧١/٢): (ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع، وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة؛ من: الإمساك، والطي، والقبض، والبسط...).

موسوعة الثقافة الاسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقسيدة

# صفة الأنامل

## س ٤٤٦: هل وردت نصوص بإثبات الأنامل لله على ؟

ج: الأناملُ صفةٌ ذاتيةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالحديث الصحيح. حديث معاذ بن جبل ﷺ: (... فإذا أنا بربي ﷺ) يعني: في المنام، ورؤى الأنبياء حقّ في أحسن صورة، فقال: يا محمد! فيم يختصم الملأ الأعلى؛ قلت: لا أدري رب! في عنصم الملأ الأعلى؛ قلت: لا أدري رب! في أيته وضع كفه بين كتفي، حتى قال: يا محمد! فيم يختصم الملأ الأعلى؛ قلت: لا أدري رب! في أيته وضع كفه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله في صدري...). حديث صحيح لغيره. رواه: أحمد، والترمذي، وابن خزيمة، وابن أبى عاصم. وانظر تخريجه في صفة (الصورة).

## س ٤٤٧ : اذكر بعض كلام أهل العلم الذي يوضح هذه الصفة.

ج:قال شيخ الإسلام في (نقض أساس التقديس) (ق ٢٤٥-٢٥): (فقوله (أي:الرازي): وجدت برد أنامله؛ أي: معناه وجدت أثر تلك العناية. يقال له: أثر تلك العناية كان حاصلاً على ظهره وفي فؤاده وصدره؛ فتخصيص أثر العناية لا يجوز؛ إذ عنده لم يوضع بين الكتفين شي، قط، وإنها المعنى أنه صرف الرب عنايته إليه، فكان يجب أن يبين أن أثر تلك العناية متعلق بما يعم، أو بأشرف الأعضاء، وما بين الثديين كذلك؛ بخلاف ما إذا قرأ الحديث على وجهه؛ فإنه إذا وضعت الكف على ظهره؛ ثقل بردها إلى الناحية الأخرى، وهو الصدر، ومثل هذا يعلمه الناس بالإحساس وأيضاً فقول القائل: وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي نص لا يحتمل التأويل من غث كلام القرامطة والسوفسطائية ١٠). ثم قال: (الوجه السادس: أنه الله ذكر ثلاثة أشياء؛ حيث قال: (فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها)، وفي رواية: (برد أنامله على صدري، فعلمت ما بين المشرق والمغرب)، فذكر وضع يده بين كتفيه، وذكر غاية ذلك أنه وجد برد أنامله بين ثدييه، بين المشرق والمغرب)، فذكر وضع يده بين كتفيه، وذكر غاية ذلك أنه وجد برد أنامله بين ثدييه، بين المشرق والمغرب)، وهو وجود هذا البرد عن شيء مخصوص في محل مخصوص، وعقب ذلك بقوله: الوضع الموجود (كذا)، وكل هذا يبين أن أحد هذه المعانى ليس هو الآخر) اهـ.

# س ٤٤٨: هل يوصف الله ﷺ بالانتقام من المُجْرمين؟

ج:يوصف الله ﷺ بأنه (ذو انتقام)، وأنه ينتقم من المجرمين؛ كما يليق به سبحانه، وهي صفةً فعليةً ثابتةً بالكتاب والسنة، وليس (المنتقم) من أسماء الله تعالى.

#### س٤٤٩: ما هو الدليل على صفة الانتقام من المجرمين؟

ج:الدليل من الكتاب:قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيُنتَقِمُ اللَّهَ مِنْهُ وَاللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ (المائدة: ٥٥)، وقوله: ﴿إِنَّا مِنْ المُجُرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ (السجدة: ٢٢).

#### س٤٥٠ :وما هو الدليل من السنة؟

ج:الدليل من السنة: حديث أبي سعيد الخدري الله مرفوعاً: (... فقال للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممّن شئت، رواه: الترمذي (صحيح سنن بك ممّن شئت، رواه: الترمذي (صحيح سنن الترمذي ٢٠٧٦)، وأحمد في (المسند) (٢٠٠٢).

## س٤٥١: اذكر بعض كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج:قال الأزهري في (تهذيب اللغة): (قال أبو إسحاق: معنى (نقمت): بالغت في كراهية الشيء) اهـ. وقال الراغــب فـي (المفردات): (النقمة: العقوبة: قال الله تعالى: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ فِي النّهِمَّ الذينَ أَجْرَمُوا ﴾ ). وقال الخطابي في (شأن الدعاء) (ص٩٠) (الانتقام: افتعال من نقم ينقم: إذا بلغت به الكراهية حد السخط). وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في (القواعد المثلي) (ص ٣٨): (ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه:... الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها؛ كالاستواء على العرش، والتُزُول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين)، ثم استدل للصفة الأخيرة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنْ المُجْرمِينَ مُنتقَمُونَ ﴾ اهـ.

# س ٤٥٧: هل من صفات الله ﷺ الإيجَابُ والتَّحْليلُ والتَّحْريمُ؟

ج:الإيجَابُ والتَّحْلِيلُ والتّحْريمُ صفاتٌ فعليةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب والسنة.

## س٤٥٣ : اذكر دليلا من الكتاب العزيز على هذه الصفة.

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة: ٢٧٥ ).

### س٤٥٤: واذكر الأدلة من السنة.

#### ج: الدليل من السنة:

١- حديث أبي سَعِيدِ الخدري ﴿ مرفوعاً: ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنًا في المسجد، فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي ﴿ فقال: أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لى ولكنها شجرة أكره ريحها) رواه مسلم (٨٧٧).

٧- حديث أبي هريرة ﷺ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ﷺ لو قلت: نعم! لوجبت ولما استطعتم...) رواه مسلم (٢٣٨٠).

وقوله لوجبت أي: لأوجبها الله ﷺ.

## س٤٥٥: الْبَارِئ من أسماء الله ﷺ. ما معناه ؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه البارئ، وهو اسم له سبحانه وتعالى، وهذه الصفةُ ثابتةٌ بالكتاب والسنة. قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ١٥): (ومن صفاته (البارئ)، ومعنى

(البارئ):الخالق، يُقال:برأ الخلق يبرؤهم، والبريَّة:الخلق)اهـ. وقال ابن الأثير:(البارئ:هو الذي خلق الخلق، لا عن مثال، إلا أنَّ لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بنيره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان، فيقال:برأ الله النسمة، وخلق السماوات والأرض). (جامع الأصول) (١٧٧/٤).

## س٤٥٦: اذكر الأدلة من القرآن على هذه الصفة.

ج: قول تعالى: ﴿هُوَ الله الخَالِقُ البّارِئُ﴾ (الحشر: ٢٤). وقول تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (البقرة: ٤٥).

# س ٤٥٧ : الله ﷺ هو الظاهر والباطن. ما معنى الْبَاطنُ وما أدلته؟

ج: يوصف الله هُذ بأنه النّباطنُ (الْبَاطنيّةُ)، وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة. الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿هُوَ الأُوّلُ وَالآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالبّاطنُ ﴾ (الحديد: ٣). الدليل من السنة: حديث أبي هريرة المتقدم عند مسلم (٢٧١٣): (... اللهم أنت الأوّل؛ فليس قبلك شي، ... وأنت الباطن؛ فليس دونك شي، والمعنى كما قال ابن جرير: (هو الباطن لجميع الأشياء؛ فلا شيء أقرب إلى شيء منه؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقُرْبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾. وقال البغوي في (التفسير): (الباطن: العالم بمكل شيء).

# س ٤٥٨: الله ﷺ هو بَدِيعُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ. حدثنا عن هذه الصفة من صفات الله ﷺ .

ج: يوصف الله ﷺ بأنه بديع السماوات والأرض وما فيهن، وهي صفةٌ ثابتةٌ له بالكتاب والسنة. س803: ما أ**دلة هذه الصفة**؟

ج: قولسه تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة: ١١٧). وقولسه تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَه صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الأنعام:١٠١).

## س٤٦٠: اذكر معنى هذه الصفة من كلام أهل العلم.

ج: المعنى: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في (التفسير) (٣٠٣/٥): (بديع السماوات والأرض؛ أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم). وقال ابن منظور في مادة (ب دع): (بديع السماوات والأرض، أي: خالقها ومبدعها؛ فهو سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق). وعدّ بعضُهم (البديع) من أسماء الله ﷺ، وفي هذا نظر.

# س ٤٦١: من أسماء الله ١ البَرّ اذكر لنا أدلته .

ج:صغةً لله ﷺ ثابتةً بالكتاب والسنة، و (البّر) من أسمائه تعالى. الدليل من الكتاب:قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البّرُ الرّحِيمُ﴾ (الطور: ٢٨). الدليل من السنة: حديث أنس بن

مالك ﷺ:(إن من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأبَرَه). رواه:البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم ( ١٢٧٥).

### س٤٦٢: اذكر معنى اسم الله ﷺ البر.

ج: معنى (البَّرِّ):

اللطيف بعباده. قاله ابن جرير في تفسير الآية السابقة.

٢- العطوف على عباده ببره ولطفه قاله ابن الأثير في (جامع الأصول) (١٨٢/٤).

وفي (لسان العرب): ( البَرُّ: الصادق، وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ و البَرُّ من صفات الله تعالى وتقدّس: العطوفُ الرحيمُ اللطيفُ الكريمُ، قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَرُّ دون البارُّ وهو العطوف على عباده ببرَه ولْطُنْه).

# س٤٦٣؛ البَرَكَةُ والتَّبَارُك من صفات الله ﷺ اذكر الأدلة عليها من كتاب ربنا ؟

ج: البَرَكةُ والسَبَارُكُ صِغةٌ ذاتيةٌ وفعلية لله رَحَّق، ثابتةٌ بالكتاب والسنة. الدليل من الكتاب: قول تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الذي بيده قول تعالى: ﴿ رَحَمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ النبيْتِ ﴾ (هـود: ٧٧)، وقول تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الذي بيده اللّنكُ ﴾ (الملك: ١). ووردت لفظـة (تبارك) في مواضع أخرى من القرآن الكريم: (الزخرف: ٥٥)، (الرحمن: ٧٠)، وفي ثلاثة مواضع من سورة الفرقان (الآيات: ١، ١٠، ١٠).

## س٤٦٤: وما أدلة البَركَةُ والتَبَارُك من سنة النبي علا أ

ج: حديث أبي هريرة شه مرفوعاً: (بينا أيوب عليه السلام ينتسل علياناً... فناداه ربه السلام ينتسل عليه أكن أغنيتك عمّا ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك). رواه البخاري (۲۷۹).

## س٤٦٥: ما معنى صفة البركة، والتبارك؟

ج: المعنى: قال ابن القيم في (جلاء الأفهام) (ص ١٦٧): (... فتبارُكُه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل...). وقال السلمان في شرحه للواسطية (الكواشف الجلية) (ص ٢٨٣): (... والنوع الثاني بركة: هي صفته تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره كذلك، ولا يصلح إلا له هي، فهو سبحانه المبارك، وعبده ورسوله المبارك؛ كما قال المسيح: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً ﴾، فمن بارك الله فيه؛ فهو المبارك، وأما صفته؛ فمختصة به؛ كما أطلق على نفسه بقوله تعالى: ﴿ قَبَارَكُ الله رَبُّ العَالَمِينَ ﴾.

# س ٤٦٦: في القرآن الكريم ﴿ وَالله يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ حدثنا عن صفة البَسْطُ.

ج: يوصف الله ﷺ بالبسط، وتوصف يده بالبسط، وهبي صفةً فعلية خبريّةً ثابتةً بالكتاب والسنة، و(الباسط) اسم من أسمائه سبحانه وتعالى.

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقسيدة

#### س٤٦٧: وما الأدلة على صفة البسط من الكتاب؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَاللّه يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٤٥). وقوله تعالى: ﴿بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (المائدة: ٦٤).

### س٤٦٨؛ وما الدليل عليها من السنة؟

ج:الدليل من السنة:حديث أنس الله الله هو المُسعّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال). حديث صحيح. حديث أبي موسى الأشعري الله يبسط يده باللهل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللهل...). رواه مسلم (٧٧٦٠).

### س٤٦٩: اذكر كلام العلماء في معنى هذه الصفة.

### س٤٧٠؛ الْبُشْبَشَةُ أو الْبَشَاشَةَ من صفات الله ﷺ كما وردت النصوص بذلك. حدثنا عن معناها، مع ذكر الأدلة عليها.

ج: صغة فعلية خبرية لله على ثابتة بالحديث الصحيح. الدليل: حديث أبي هريرة أبى النبي على الله الله الله الله الله المسلم المساجد للصلاة والذكر؛ إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم). رواه: ابن ماجه واللفظ له (صحيح سنن ابن ماجه/٢٥٢). قال ابن قتيبة في (غريب الحديث) (١٦٠/١): (قوله: يتبشبش، هو من البشاشة، وهو (يتفعّل)). اهم. قال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) (٢٤٣/١) تعقيباً على كلام ابن قتيبة : (فحمل الخبر على ظاهره، ولم يتأوله). وقال قبل ذلك بعد أن تكلم عن إثبات صفة الفرح لله تعالى: (... وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح، والعرب تقول: وأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاً، ويقولون: فلان هش بش فرح، إذا كان منطلقاً، فيجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح). اهم.

# البصر

س٤٧١: البَصَرُ صفة من صفات الله هد. اذكر أدلته من كتاب الله هد.

ج: بصر صفةٌ من صفات الله ﷺ الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. و (البصير): اسم من أسمائه

تعالى. الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرا﴾ (النساء: ٨٥)، وقوله: ﴿لَيْسَ كَمثُلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ﴾ (الشورى:١١).

### س٤٧٢: وماذا عن صفة البصر من السنة؟

ج:حديث أبي موسى الأشعري الله: (يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بصيراً، إنَّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). رواه البخاري (١٣٨٤)؛ وانظر صفة: (الرؤية) و (النظر) و (المين)؛ لله سبحانه وتعالى.

# البَطْش

### س٤٧٣ :ما المقصود بالْبَطْش في قوله : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ وهل الْبَطْشُ من صفات الله ﷺ ؟

ج: البطش صفة فعلية خبرية ثابتة لله هل بالكتاب العزيز، ومعناه: الانتقام والأخذ القوي الشديد. وقد ورد البطش مضافاً إلى الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطُشَتنا فَتَمَارُوا يَوْ لَكُ مَا نَجْطُشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى إِنّا مُنتَقِمُونَ ﴾ (الدخان: ١٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطُشَتنا فَتَمَارُوا بِاللَّذْرِ ﴾ (البروج: ١٦)، وقوله تعالى: ﴿ إِنّ بَطْشَ رَبّكَ لَشَدِيدُ ﴾ (البروج: ١٦)، وقال الشيخ ابن عثيمين في (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) (٣٠) (من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات... فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ).

# البُغض

### س٤٧٤: الله هُ يُبْغضُ الكافرين. فهل البغض من صفات الله ه ؟

ج: البُغْضُ صفةٌ فعليةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله على الأحاديث الصحيحة.

### س٤٧٥ : اذكر دليلاً واحدًا على هذه الصفة.

ج:حديث أبي هريرة الله تعالى إذا أحب عبداً... وإذا أبغض عبداً؛ دعا جبريل، فيقول إني أبغض فلاناً؛ فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء...إنَّ الله يبغض فلاناً؛ فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض) رواه مسلم:(٢٦٣٧).

### س ٢٧٦: اذكر بعض كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج: يقول ابن القيم في (الصواعق المرسلة) (١٤٥١/٤): (إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال) هـ. وفي (تهذيب اللغة) ( ١٧/٨): (وقال الليث: البغض: نقيض الحب).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_ العقيدة

# الْبَقَاءُ

### س ٤٧٧: البقاء من صفات الله ﷺ. ما الدليل عليه ؟

ج: الْبقَاءُ صفةً ذاتيةً خاصةً بالله هن ثابتةً بالكتاب العزيز. والدليل: قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الجَلالُ وَالإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ٢٧).

### س٤٧٨: هل الباقي من أسماء الله ﷺ ؟

ج: قد عَدُّ بعضهم (الباقي) من أسماء الله تعالى، ولا دليل معهم.

### س٤٧٩: اذكر معنى صفة البقاء من كلام أهل العلم؟

ج: قال قَوَّامُ السُّنَة في (الحجة) (١٢٨/١): (معنى الباقي: الدائم، الموصوف بالبقاء، الذي لا يستولي عليه الفناء، وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما، وذلك أنَّ بقاءه أبدي أزلي، فالأزلي ما لم يزل، والأبدي ما لا يزال، والجنة والنار كائنتان بعد أن لم تكونا). اهـ. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في (الفتاوى والرسائل) (١/): (البقاء من صفات الله، فإذا أسند إلى إنسان، فهو من الشرك) اهـ.

# التجلي

# س ٤٨٠؛ التَّجَلِّي ورد في القرآن منسوبًا لله ﷺ هل هو صفة لله؟ وما معناه؟

ج: التَّجَلِّي صفةٌ فعليةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله في بالكتاب والسنة. ومعناه الظهور للعيان، لا كما تقول الصوفية: التَّجَلَّى: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.

# س٤٨١: ما الدليل على صفة التَّجَلِّي ؟

ج:الدليل قوله تعالى ﴿قال رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرّ مَكَانَهُ فَسُوُفَ تَرَانِي فَلَمًا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَله دَكاً وَخَرٌ مُوسَى صَعِقاً ﴾ (الأعراف:١٤٣) ).

### س٤٨٧: اذكر معنى هذه الصفة من كلام أهل العلم؟

ج:قال ابن منظور في (لسان العرب):(قال الزجاج: ﴿ تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ ﴾ أي:ظهر وبان. قال:وهذا قول أهل السنة والجماعة)؛ وقال الخليل بن أحمد الغراهيدي في كتاب (العين):(قال الله الله ﴿ (فَلُمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ أي ظهر وبان).

العقيدة بوسوعة الثقافة الإسلامية

## س٤٨٣ : التَّرَدُّدُ فِي قَبْض نَفْس الْمُؤْمن ، هل يوصف الله ﷺ بذلك؟

ج: هو صفةٌ فعليةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله تعالى على ما يليق به؛ ﴿ليْسَ كَمَتُكُ شَيُّ ﴾.

### س٤٨٤: ما الدليل عليه؟

ج:الدليل:حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: (إن الله قال: من عادى لي وليًّا؛ فقد آذنته بالحرب... وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت، وأنا أكره مسّاءته). رواه البخاري (٢٠٠٢).

### س٤٨٥ :ماذا لو فصلت لنا المقال في هذه الصفة ، ومعناها؟

ج:قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في (لقاء الباب المفتوح) (س١٣٦٥) (إثبات التردد لله على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: (ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن)، وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في الحديث نفسه: (يكره الموت، وأكره إساءته، ولابد له منه). وهذا لا يعني أنَّ الله هُ موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه، بخلاف الآدمي فهو إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد، إما لشكه في نتائجه ومصلحته، وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر. أما الرب هُ فلا ).

# التَّرْكُ

### س ٤٨٦: ما معنى صفة التَّرْكُ؟

ج:التُّرُكُ صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة. قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في (مجموع فتاوى ورسائل) (٢/٢ه/وقم٤٣٥): (... وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته:قال الله تعالى: ﴿وَتركَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصَرُون﴾ وقال تعالى: ﴿وَتركُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصَرُون﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَقَد تُركُنا منها آية بيّنة﴾ والنصوص في ثبوت الترك بعضهم يُومئذ يمُوخ فِي بَعْض﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَقَد تُركُنا منها آية بيّنة ﴾ والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة، وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الافعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين، وإن شاركوه في أصل المعنى، كما هو معلوم عند أهل السنة) اهـ.

# التَّشْرِيعُ

س ٤٨٧: التَّشْرِيعُ حقّ لله ﷺ وصفة من صفاته. اذكر أدلة هذه الصفة، وهل الشارع من أسماء الله ﷺ ؟

ج: صغةً فعليةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة، من خصائص ربوبيَّته، من نازعه فيها فقد كفر، والله هو (الشرع) وليسا هما من أسمائه سبحانه.

= (١١٤)=

### س ٤٨٨؛ ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الصفة؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنُ الدّينِ ما وَصّى به نُوحا والّذي أَوْحَيْنا إلَيْك...﴾ الآية (الشورى: ١٣). الدليل من السنة: حديث عبْد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: ( مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِهَا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنادَى بِهِنَّ فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنبيّكُمْ ﴿ سُنْنَ اللهِ عَدًا مُسْلِهَا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنادَى بِهِنَّ فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنبيّكُمْ ﴿ سُنْنَ اللهِ عَدَى وَاللَّهُ مِنْ سُنُنَ اللهِ عَلَى مَوْلاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ لِينَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنبيّكُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاءً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

# س٤٨٩: اذكر كلام أهل العلم حول صفة التَّشْريعُ.

ج: قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان) (١٦٩/٧):(ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرّع رباً، وأشركه مع الله ).

### س ٤٩٠: اذكر لنا بعضًا من كلام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية حول صفة التشريع.

ج: قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد (١٦/١ه): (الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندًا إما في أسمائه وصفاته، وإما أن يجعل له ندًا في العبادة... وإما أن يجعل لله ندًا في التشريع بأن يتخذ مشرّعاً له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقرباً وقضاءً وفصلاً في الخصومات أو يستحله وإن لم يُردُهُ ديناً ).

## س ٤٩١: التَّقُديمُ والتَّأْخيرُ من صفات الله ﷺ . وضح لنا ما ورد فيهما من أدلة .

ج: التَّقُديمُ والتَّأْخِيرُ صفتان من صفات الذات والأفعال لله ﷺ ثابتتان بالكتاب والسنة، والمقدّم والمؤخّر اسمان لله تعالى: ﴿وَلَنْ يُوْخَرَ الله نَفْساً إذا جاءَ أجلها ﴾ (المنافقون: ١١). والدليل من السنة: حديث: (... أنت المقدّم، وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت). رواه: البخارى (١١٢٠)، ومسلم (٧٧٧).

# التَّقْدِيمُ والتَّأْخِيرُ

## س٤٩٢: لو ذكرت بعضًا من كلام أهل العلم في صفة التَّقْدِيمُ والتَّأْخِيرُ.

ج: قال الشيخ محمد خليل الهرّاس في شرحه للأبيات: (والتقديم والتأخير صفتان من صفتان الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته، وهما أيضاً صفتان للذات؛ إذا قيامهما بالذات لا بغيرها، وهكذا كل صفات الأفعال هي من هذا الوجه صفات ذات، حيث إنّ الذات متصفة بها، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال).

# س٤٩٣: التَّقَرُّبُ والْقُرْبُ والدُّنُوُّ من صفات الله ﷺ . اذكر معناها .

ج:التقرب أو القرب والدُّنو من صفات الله الفعلية الاختيارية، ثابتة لـه بالكتاب والسنة.

و(القريب) اسم من أسمائه تعالى. واعلم أنّ أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أنّ الله تَشِكّ قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستو على عرشه، بائنٌ من خلقه، وأنه يتقرّب إليهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة، ولكنهم لا يفسرون كلّ قرب ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقى؛ فقد يكون القرب قرب الملائكة، وذلك حسب سياق اللفظ.

### س٤٩٤ :ما هي أدلة هذه الصفة من الكتاب؟

ج:الدليل من الكتاب:قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوَة الدَاعِي إِذَا دَعَانَ﴾ (البقرة:١٨٦٠).

### س٤٩٥ : وما هي أدلة هذه الصفة من السنة؟

ج:ومن السنة حديث: (... من تقرّب مني شبراً؛ تقرّبتُ منه ذراعاً، ومن تقرّب مني ذراعاً؛ تقرّبتُ منه دراعاً، ومن تقرّب مني ذراعاً؛ تقرّبتُ منه باعاً...). رواه: البخاري (ه٠٧٤)، ومسلم (٢٦٧٥) وحديث أبي موسى الأشعري الله عند الناس! اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً قريباً، إنّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). رواه مسلم (٢٧٠٤).

# التَّوْب و التَّوَّابُ

### س٤٩٦: الله ﷺ هو التواب ومن صفاته ﷺ التَّوْبُ، ما معنى هذه الصفة؟

ج: التونُّ صغةٌ فعليةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة، و (الثّوَّاب) من أسمائه تعالى. قال الشيخ الهرّاس في شرح في شرح نونية ابن القيم (٩٢/٢): (وأما الثّوّاب؛ فهو الكثير التّوُب؛ بمعنى: الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة... وتوبته سبحانه على عبده نوعان: أحدهما: أنه يلهم عبده التوبة إليه، ويوفقه لتحصيل شروطها من الندم والاستغفار والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها واستبدالها بعمل الصالحات. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح تجبّ ما قبلها).

### س٤٩٧: ما هي الأدلة على صفة التَّوْبُ من الكتاب العزيز؟

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات فَتَابَ عَلَيُه إِنَّهُ هُوْ التَّوَابِ الرّحيمُ﴾ (البقرة:٣٧)، وقوله تعالى: ﴿وَاللّه يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء:٢٧).

#### س٤٩٨: وما هو الدليل عليها من السنة المطهرة؟

ج:الدليل من السنة: حديث أبي هريرة الله:(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تابَ الله عليه). رواه مسلم (٢٧٠٣). موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

# الْجَبَرُوتُ

## س٤٩٩ : الْجَبَرُوتُ من صفات الله. من أي اسم اشتقت؟

ج: صفةٌ ذاتيةٌ لله عَلَق. من اسمه (الجَبُار)، وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة.

### س٥٠٠ : ما الدليل على صفة الجبروت من الكتاب؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿العَزِيزُ الجَّبَارُ الْتُكَبِّرُ﴾ (الحشر: ٢٣).

### س٥٠١: وما الدليل على هذه الصفة من السنة؟

ج: الدليل من السنة:

١- حديث عوف بن مالك ﷺ: قال:قمت مع رسول الله ﷺ ليلة، فلما ركع؛ مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: (سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). حديث حسن. رواه: أبو داود، والنسائي. انظر: (صحيح سنن النسائي: ١٠٠٤).

٢- حديث أبي سعيد الخدري شه في الرؤية: ( .... قال: فيأتيهم الجبّارُ في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ... ). رواه البخاري (٤٣٩).

### س٥٠٢: اذكر بعض كلام أهل العلم عن صفة الجبروت.

ج:قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ١٩):( (جبروته):تجبُّره، أي:تعظمه)اهـ.

### س٥٠٣: اذكر معاني صفة الجبروت.

ج: وقد ذكر الشيخ الهراس من معانى الجبروت في شرحه على نونية ابن القيم فقال: أحدها: أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، الخاضعة لعظمته وجلاله. المعنى (الثاني): أنه القهار، دان كلُّ شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته. والثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه؛ فلا يستطيع أحد منهم أنَّ يدنو منه) اهد. وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي -رحمه الله- أنَّ له معنى رابعاً، وهو أنه المتكبر عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أنَّ يكون له كفو أو ضد أو شريكٌ في خصائصه وحقوقه) اهد.

# الْجَلالُ

## س٥٠٤: النجلالُ صفةٌ ذاتيةٌ لله ١٤ . لوذكرتم لنا بعض أدلتها، وهل الجليل من أسماء الله ١٤ ؟

ج: الْجلالْ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة، و(الجليل) ليس من أسمائه تعالى

### سههه: ما الدليل على صفة الْجَلالُ من الكتاب؟

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَ وَالإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ٢٧)، وقوله ﷺ: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالَ وَالإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ٧٨).

=(117)=

### س٥٠٦ : وما الدليل من السنة على صفة الْجَلالُ؟

ج:الدليل من السنة:حديث أبي هريرة ﷺ: قال:قال رسول الله ﷺ:(إنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة:أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلم هم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى) رواه مسلم (٢٥٦).

### س٥٠٧: اذكر كلام أهل العلم في معنى هذه الصفة.

ج: الجلال بمعنى العظمة، قال الهرّاس: (وأوصاف الجلال الثابتة له سبحانه؛ مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة والمجد؛ كلمها ثابتةً له على التحقيق، لا يفوته منها شيء).

# الْجَمَالُ

# س٥٠٨: الله ﷺ جميلٌ يحب الْجَمَالُ، ما الدليل على أن الجمال من صفات الله سبحانه؟

ج:الْجَمَالُ صفةٌ ذاتيةٌ لله ﷺ، من اسمه (الجميل)، الثابت في السنة الصحيحة. الدليل: حديث عبد الله بن مسعود ﷺ مرفوعا:(...إنَّ الله جميل يحب الجمال...). زواه مسلم (٩١).

### س٥٠٩: هلاً ذكرت لنا معنى هذه الصفة؟

ج:قال البرّاس في شرح النونية (٢٤/٢): (وأما الجميل؛ فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق، الذي هو الجمال على الحسية فإنَّ جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله، فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل؛ فإنَّ واهب الجمال للموجودات لابدًّ أنَّ يكون بالغاً من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

### س٥١٠: حدثنا عن جمال الذات.

ج:أما جمال الذات؛ فهو ما لا يمكن لمخلوق أنَّ يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه، وحسبك أنَّ أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المتيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم، وتمتعوا بجماله؛ نسوا كل ما هم فيه، واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لحمة هذه الحال، ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالاً إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته، حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب.

### س٥١١: وماذا عن جمال الأسماء؟

ج: وأما جمال الأسماء؛ فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق؛ فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبدأ ما ليس بحسن ولا جميل.

#### س٥١٢ :ماذا حدثتنا عن جمال الصفات؟

ج: وأما جمال الصفات؛ فإنّ صفاته كلها صفات كمال ومجد، ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها، وأكملها آثارا وتعلقات، لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والانعام.

### س٥١٣ :حدثنا كذلك عن جمال الأفعال.

ج: أما جمال الأفعال؛ فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد؛ فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاط مُسْتَقيم ﴾، ولأنّ كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات؛ فإنّ الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات؛ فلا غرو أنّ تكون أفعاله أكمل الأفعال).

### س٥١٤: الْجُودُ من صفات الله ١٤٠ ما معناه؟

ج: يوصف الله رضي بالجود، وهي صفةً ذاتيةً، من (جواد)، وهو اسم له ثابت بالسنة الصحيحة. قال الهرّاس: (الجواد المتصف بالجود، وهو كثرة الفضل والإحسان...).

# الْجُود

### س٥١٥ :ما دليل صفة الْجُودُ ؟

ج: الدليل: حديث سعد بن أبي وقاص الله مرفوعاً: (... إنَّ الله جوادٌ يحب الجود...). حديث صحيح بمجموع طرقه.

# الحككم والحاكم

# س٥١٦: هل الْحَاكِمُ صفة من صفات الله ﴿ وَهَلَ الْحَكَمُ اسمَ ثابت لله؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه الحاكم والحكم، و (الحكم) اسم له ثابتٌ بالكتاب والسنة. والحكم والحاكم بمعنى واحد؛ إلا أنَّ الحكم أبلغ من الحاكم، وهو الذي إليه الحُكُم، وأصل الحُكم منع الفساد والظلم ونشر العدل والخير.

### س٥١٧ : ما دليل ذلك من الكتاب ؟

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرُ اللّهُ أَبْتَغِي حَكَمَاً﴾ (الأنعام:١١٤)، قولـه تعالى: ﴿ ﴿فَاصْبُرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللّه بَيْنُنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (الأعراف:٨٧).

#### س٥١٨: وما دليل ما ذكرت من السنة المطهرة؟

ج: الدليل من السنة: حديث هانئ بن يزيد هن؛ أنه لما وفد إلى رسول الله ه مع قومه؛ سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فإلم تكنى أبا يكنونه بأبي الحكم، فإلم تكنى أبا الحكم ؟ (. حديث صحيح. رواه: أبو داود (صحيح سنن أبي داود/١٤٥٥) والنسائي (صحيح سنن النسائي/٤٩٨٠).

# الْحُبُّ وَالْمَحَبَّةُ

## س٥١٩ :الْحُبُّ وَالْمَحَبَّةُ من صفات الله ﷺ. اذكر معناها .

## س٥٢٠ : لوذكرت بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الصفة.

ج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢ / ٣٥٤): ( إِنَّ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كتوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ خُبًا للله وَوَسُوله ﴾... وقد أجمع سلف الامة وأشمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام) اهـ.

# س٥٢١ :ما الدليل على النحب والمُحَبَّةُ من الكتاب؟

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥)، وقول ه تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه بقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ﴾ (الماثدة: ٤٥).

### س٥٢٧ : وما الدليل من السنة الصحيحة؟

ج:الدليل من السنة:

١- حديث سهل بن سعد ﷺ:(... لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يحب
 الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله...). رواه: البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٢٤٠٥).

٢- حديث سعد بن أبي وقاص الله يحب العبد التقي، الغني، الخفي). رواه مسلم (٢٩٦٥).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقيدة

# الْحَثْوُ

# س٢٣٥ : وردت نصوص في إثبات صفة الْحَثُّو، فما معناها؟

ج: الْحَتْوُ صنةٌ فعليةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالسنة الصحيحة. وقال المباركفوري في (تحفة الاحوذي) (١٢٩/٧) ( (ثلاث حثيات)؛ بفتح الحاء والمثلثة، جمع حثية، والحثية والحثية والحثية فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقدير) اهـ. وقال ابن القيم – كما في (مختصر الصواعق المرسلة) (١٧١/٢) –: (ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً متصوفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات...) اهـ.

### س٥٢٤ : ما دليل هذه الصفة من الكتاب العزيز؟

ج: الدليل: حديث أبي أمامة الباهلي الله مرفوعاً: (وعدني ربي أنٌ يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عـذاب، مـع كـل ألف سبعون ألفاً، وثلاث حثيات من حثيات ربي). حديث صحيح، رواه أحمد (٥/٩٨)، وابن أبي عاصم في السنة (٥/٩)، و الترمذي (صحيح سنن الترمذي (١٩٨٤)، وغيرهم.

# الْحُجْزَةُ وَالْحَقْوُ

# س٥٢٥ : الْحُجْزَةُ وَالْحَقُوُ ورد في النصوص الصحيحة الثابتة نسبتهما إلى الله ﷺ. اذكر أدلتهما .

ج: الُحْجُزةُ وَالْحَقُوْ صِفتان ذاتيان خبريَّتان ثابتتان بالسنة الصحيحة. الدليل: حديث ابن عباس الله والمحبّرة والرحمن؛ يصل من وصلها، ويقطع من قطعها). رواه الإمام أحمد (٢٩٥٦-شاكر)، وابن أبي عاصم في (السنة) (٣٨٥)؛ بإسسناد حسن. وانظر: (السلسلة الصحيحة) (٢٠٠١). حديث أبي هريرة الله الخلق الله الخلق، فلما فرغ منه؛ قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه إقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة...). رواه البخاري (٤٨٣٠) وغيره.

# س٥٢٦ :ما المقصود بـ (الْحُجْزَةُ وَالْحَقُو) في النصوص؟

ج: الحقو والحُجّْزة: موضع عقد الإزار وشده..

### س ٥٢٧ : اذكر بعض كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج:قال الحافظ أبو موسى المديني في (المجموع المغيث) (١/ه٠٠): (وفي الحديث: إنَّ الرحم أخذت بحجزة الرحمن) - ثم ذكر تفسيرين للحديث- ثم قال: وإجراؤه على ظاهره أولى) هد. وقال شيخنا عبد الله الغنيمان في (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) (٣٨٣/٢) ناقلاً من (نقض التأسيس) لشيخ الإسلام، ومن (إبطال التأويلات) لأبي يعلى الفراء، ومعلقاً: (قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرازي في زعمه أنَّ هذا الحديث: (يعني: حديث أبي هريرة المتقدم) يجب تأويله: قال: فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره، والنزاع فيه كالنزاع في نظيره؛ فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا حجة تخصه؛ لا تصح. وقال: وهذا الحديث في الجملة من أحاديث التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبة، وما ذكره الخطابي وغيره أنَّ هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق؛ فهذا بحسب علمه، حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت.

# الْحَسِيبُ

## س ٥٢٨: الْحَسِيبُ ورد وصف الله ﷺ به ، اذكر بعضًا من أدلته من كتاب الله ﷺ .

ج: يوصف الله ﷺ بأنه الحسيب، وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة. الدليل من الكتاب: قوله ﷺ (أنَّ الله كَانَ عَلَى كُلُّ شَيُّ؛ حَسِيباً ﴾ (النساء: ٨٦)، وقوله ﷺ ﴿وَكَفَى بالله حَسِيباً ﴾ (النساء: ٢، والأحزاب: ٣٩).

### س٥٢٩: وماذا عن أدلة السنة؟

ج: الدليل من السنة:

١ - حديث أبي بكرة ( إن كان أحدكم مادحاً لا محالة؛ فليقل: أحسب كذا وكذا - إن كان يرى أنه كذلك -، وحسيبه الله، ولا يُزكّى على الله أحد) رواه: البخاري (٦١٦٣)، ومسلم (٣٠٠٠).

٢ - قول عمر بن الخطاب ﴿:(... فمن أظهر لنا خيراً؛ أمّناه وقرّبناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته...). رواه البخاري (٢٦٤١).

#### س٥٣٠: ما معنى هذا الوصف؟

ج: معنى الحسيب؛ أي: الحفيظ، والكافي، والشهيد، والمحاسب. انظر: تفسير الآية ٦و٨٦ من سورة النساء في (تفسير ابن جرير) وابن الجوزي في (زاد المسير).

# الْحِفْظُ

## س٥٣١ : الْحِفْظُ صفة لله ﷺ هلا ذكرت أدلتها من الكتاب؟

ج:الدليل من الكتاب: قولمه تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ (هود:٧٥)، وقوله ﷺ: ﴿فَالله خَيْرٌ حافِظاً وهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (يوسف: ٦٤).

### س٥٣٢ : وما الدليل من السنة ؟

ج:الدليل من السنة: حديث ابن عباس الله المشهور: (... احفظ الله يحفظك.) رواه الترمذي (٢٥١٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وهو كما قال، وأحمد (٢٦٦٩و٢٦٦).

### س٥٣٣ : من أي أسماء الله اشتقت هذه الصفة؟

ج: الْحَفْظُ صفةٌ من صفاته تعالى الثابتة بالكتاب والسنة من اسميه (الحافظ) و (الحفيظ).

### س٥٣٤: ما معنى اسم الله الحفيظ، وما هي أنواع حفظ الله ﷺ لخلقه؟

ج: يقول الهراس في الشرح (باختصار): (ومن أسمائه سبحانه: الحفيظ، وله معنيان: أحدهما: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، وعرف ونكر، وطاعة ومعصية... والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون... وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص فالعام هو حفظه لجميع المخلوقات... والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه حفظاً زائدا على ما تقدم؛ يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم...).

### س٥٣٥ :ورد في القرآن قولِه تعالى : ﴿قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ . هل يوصف الله ﷺ بالْحَفَى ؟

ج: يوصف الله عَلَى بأنه حفيٌّ، وهذا ثابت بالكتاب العزيز.

### س٥٣٦ : هلا ذكرت دليل ذلك مع توضيح معنى هذا الوصف.

ج: الدليل: قول تعالى: ﴿قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفَرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَياً﴾ (مريم: ٤٧). وقد عده الله على الشاء الله تعالى في كتابه: (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى). ومعنى الحفيّ؛ أي: البّر اللطيف. قاله الراغب في (المفردات). وقال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن): (أي: بارًا عوّدني منه الإجابة إذا دعوته).

# الحُقُّ

# س٥٣٧ : يوصف الله ﷺ بانه الْحَقُّ، اذكر بعضًا من أدلة ذلك؟

ج: يوصف الله هذ بأن الحق سبحانه وتعالى، وهو اسمٌ له ثابت بالكتاب والسنة. الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بَأَنُ الله هُوَ الْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْي الْمُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الحج: ٢)، وقوله تعالى: ﴿ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِله إلا هُو رَبُّ الْعُرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (المؤمنون: ١١٦). الدليل من السنة: حديث ابن عباس في: (... أنت الحق وقولك الحق). رواه البخاري.

### س ٥٣٨ :ما معنى اسم الله ﷺ الْحَقُّ؟

ج: قال قُوَّام السنة في (الحجة) (١٣٥/١): (ومن أسمائه تعالى: الحق، وهو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق)اهـ. وبنحوه قال ابن الأثير في (جامع الأصول) (١٧٩/٤).

## س٥٣٩: اذكر المزيد من كلامر أهل العلم حول اسم الله ﷺ الْحَقُّ .

ج:قال السعدي في (تفسيره) (ه/٣٠٥): (الحق؛ في ذاته وصفاته؛ فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً، فقوله حق، وفعله حق. ولا ولا يزال بالإحسان معروفاً، فقوله حق، وفعله حق. ولقاؤه حق، وحبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، وذلك بأنَّ الله هُوَ الْجَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ هُوَ الْباطلُ وَلَّنَ الله هُوَ الْعَلَى الْكَاهُمُ وَالْمَقُ وَانْ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ هُوَ الْباطلُ وَلَّنَ الله هُوَ الْعَلَى الْكَاهُرُهُ، ﴿ وَقُلَا الله عُلَى اللهُ هُوَ الْعَلَى اللهُ هُوَ الْعَلَى الْكَاهُرُهُ، ﴿ وَقُلَ اللهُ هُوَ الْبَاطِلُ الْكَاهُرُهُ، ﴿ وَقُلَ اللّٰهِ عَلَى اللهُ هُوَ الْعَلَى اللهُ ال

# الحِكْمَة

# س ٥٤٠ : الْحِكْمَةُ من صفات الله ﷺ اذكر بعضًا من أدلتها من كتاب الله ﷺ ؟

ج: الْحكُمةُ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله هُذه و (الحكيم) من أسمائه تعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (الأنعام: ١٨)، وقوله تعالى: ﴿وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٨).

### س٥٤١: اذكر لنا ما يحضرك من سنة النبي ﷺ حول هذه الصفة.

ج:الدليل من السنة:حديث سعد بن أبي وقاص الله (... وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم...). رواه مسلم (٢٦٩٦).

### س٥٤٢ :ما معنى اسم الله ١ الحكيم؟

ج:قــال الـهـرّاس:(ومن أسمائــه الحسنى سبحانه:(الحكيم)، وهـو إمـا فعيل بمعنى فاعل؛ أي:ذو الحكم، وهـو القضاء عـلى الشـيء بأنـه كذا أو ليس كذا، أو فعيل بمعنى مفعل، وهو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها. وقيل:الحكيم ذو الحكمة، وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم).

# الحِلْم

# س٥٤٣ :ورد في القرآن [وَالله غَنِيِّ حَلِيمٌ ] وقوله :[إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا] حدثنا عن صفة الحلم ؟

ج: يوصف الله ﷺ بالحلم، وهي صغةً ذاتيةً ثابتةً له بالكتاب والسنة، و(الحليم) اسم من أسمائه تعالى.

# س٤٤٥ : اذكر بعضًا من كلام أهل العلم ـ رحمهم الله حول هذه الصفة.

ج: قال الهرّاس: ( ومن أسمائه سبحانه (الحليم) و (العفو)؛ فالحليم الذي له الحلم الكامل

الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ رجاء أنَّ يتوبوا، ولو شاء؛ لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلُو يُؤَاحَدُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابّةٍ وَلَكِنْ يُؤخّرُهُمْ إِلَى أَجِل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ فَإِنَّ الله كان بعباده بَصِيراً﴾.

## س٥٤٥: اذكر بعض أدلة صفة الْجلْمُ من الكتاب.

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللّه غَنِيَّ حَلِيمٌ﴾ (البقرة:٢٦٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (فاطر:٤١).

### س٥٤٦: اذكر الدليل على صفة الحلم من السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث ابن عباس ﷺ: (... لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم... ) رواه: البخاري (١٣٤٥)، ومسلم (٢٧٣٠).

# الْحَمِيدُ

### س ٥٤٧: الحميد صفة من صفات الله ﷺ . اذكر أدلتها من الكتاب .

ج: يوصف الله هَٰذَ بأنه الحميد، وهو صفةٌ ذاتيةٌ له هَٰذَ، و (الحميد) اسم من أسمائه، ثابتٌ بالكتاب والسنة. الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَّ الله غَنِيُّ حميدٌ ﴾ (البقرة: ٢٦٧)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنْقُم الْفَقَرَاءُ إِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (فاطر: ١٥).

### س ٥٤٨: وما هي أدلة هذه الصفة من السنة؟

ج: والدليل من السنة: حديث كعب بن عُجرة ش في التشهد: (... قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد). رواه: البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٢٠٤٠).

### س٥٤٩ : ما معنى هذه الصفة؟

ج: المعنى: قال ابن منظور في (اللسان): (الحميد من صفاته سبحانه وتعالى، بمعنى المحمود على كل حال، وهلو فعلى بمعنى مفعلول)، وقال ابلن الأثير في (جامع الأصلول) (١٨٠/٤) (الحميد: المحمود، الذي استحق الحمد بفعله، وهو فعيل بمعنى مفعول).

# الْحَيَاءُ

### س٥٥٠:الْحَيَاءُ وَالاسْتِحْيَاءُ وردا في النصوص الثابتة، وهما من صفات الله ﷺ، اذكر بعضًا من أدلتهما؟

ج:الُحْيَاءُ وَالاسْتِحْيَاءُ صِفةٌ خبريّةٌ ثابِتةٌ لله ﴿ الكتابِ والسنة، و(الحيي) من أسمائه تعالى. الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَسْتُحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثْلاً مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (البقرة: ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَالله لا يَسْتُحْيَ مِنْ الْحَقّ ﴾ (الأحزاب: ٣٠).

الدليل من السنة: حديث أبي واقد الليثي الله مرفوعاً: ( ... وأما الآخر؛ فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر؛ فأعرض، فأعرض، فأعرض، الله عنه) رواه: البخاري (٦٦)، ومسلم (١٤٠٥).

### س٥٥١ :ما معنى صفة الحياء المنسوبة إلى الله ﷺ ؟

ج:قال الهرّاس: (وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكترمه وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستمين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيؤه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر) اهـ.

#### س٥٥٢: لو ذكرت المزيد من كلام أهل العلم . رحمهم الله . حول هذه الصفة. .

ج:قــال الأزهــري في (تهذيـب اللغة) (ه/٢٨٨) (وقـال الليث:الحياء من الاستحياء؛ ممدود... قلـت:وللعـرب في هـذا الحـرف لغـتان:يُقـال:اسـتحى فـلان يسـتحي؛ بياء واحدة، واستحيا فلان يستحيّى؛ بياءين، والقرآن نزل باللغة التامّة؛ (يعنى الثانية) )اهـ.

### س٥٥٣: صفة الْحَيَاةُ من صفات الله ﷺ . اذكر أدلتها .

#### س٤٥٤ :ما معنى هذه الصفة؟

ج: قال شيخ الإسلام في (دقائق التفسير) (١٠٢/٢): (كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته). وقال البهرّاس في شرحه له (النونية) (١٠٣/١): (ومعنى الحي: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية، التي لا يلحقها موت ولا فناء، لأنها ذاتية له سبحانه، وكما أنَّ قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والبسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها) هـ.

# الْخَبِيرُ

### سههه: في الذكر الحكيم: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾. حدثنا عن معنى صفة الْخَبِيرِ.

ج:صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسنة، وذلك من اسمه (الخبير). ومعنى (الخبير):

١ - العالم بما كان وما يكون:قاله ابن منظور في ( اللسان ).

٢ - وقال الخطابي في (شأنٌ الدعاء) (ص ٦٣): (هو العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته).

٣ - وقال أبو هالال العسكري في ( الفروق ) (ص ٧٤): ( الفرق بين العلم والخبر: أنّ الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها؛ ففيه معنى زائد على العلم).

### س ٥٥٦: اذكر أدلة صفة النخبيرُ من كتاب الله ﷺ .

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿... قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (التحريم: ٣)، وقـوك ﷺ: ﴿عالمُ الْفَيْبِ وَالشِّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام: ٧٣).

### س٥٥٧: واذكر طرفًا من ذكر صفة الخبير في السنة النبوية.

ج: حديث عائشة ﴿ أَنَّ النبي ﴿ قَالَ لَهَا فِي قَصَةَ تَتَبِعَهَا لَهُ إِلَى البقيع: (ما لك يا عائشة حشياً رابية ؟). قالت: قلت: لا شيء. قال: (لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير) رواه مسلم (٧٤).

# الخداعُ

# س ٥٥٨: هل يوصف الله ﷺ بِالْخَدَاعُ لَمَنْ خَادَعَهُ؟

ج: الخداعُ صفةٌ من صفات الله على الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة، ولكنه لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف بها حين تكون مدّحاً.

### س٥٥٩ : ما أدلة هذه الصفة من الكتاب؟

ج: الدليل من الكتاب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّه وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ (النساء:١٤٢).

### س٥٦٠: هلا وضحت لنا المزيد عن هذه الصفة؟

ج: سئل الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في (المجموع الثمين) (٢٦/٢): هل يوصف الله بالخيانة والخداع كما قال الله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ الله وهُو خَادِعُهُمُ ﴾ فأجاب بقوله: (أما الخيانة، فلا يوصف الله بها أبداً؛ لأنها ذم بكل حال؛ إذ إنها مكر في موضع الائتمان، وهو مذموم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ

<del>==</del>(177)=

لعة يدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

يُريدُوا خِيَائتُكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ (الأنفال:٧١)، ولم يقل: فخانهم. وأما الخداع؛ فهو كالمكر، يوصف الله تعالى به حين يكون مدحاً، ولا يوصف به على سبيل الإطلاق؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ اهـ.

# الخَلْقُ

### س٥٦١: الْخَلْقُ صفة من صفات الله ﴿، والخالق والخلاق من أسمائه ﴿. اذكر الأدلة على ذلك.

ج: الْخَلْقُ صفةٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، وهي مأخوذة أيضاً من اسميه (الخالق) و(الخلاق)، وهي من صفات الذات وصفات الفعل معاً.

### س٥٦٢ : ما هو دليل هذه الصفة من الكتاب العزيز؟

ج:الدليل من الكتا: وردت هذه الصفة في القرآن مرات عديدة، تارة بالفعل (خَلَقَ)، أو بمصدره، وتارة باسمه (الخالق) أو (الخعارق)، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ النَّحْلُقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (الأعراف: ٤٥)، وقوله هَنَّ ﴿ أَلَا لَهُ النَّمْلَ وَالْأَمْرُ ﴾ (الأعراف: ٤٥)، وقوله هَنَّ ﴿ أَلَا لَهُ النَّمْلَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُعُلِيْ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### س٥٦٣ : وما هو الدليل من السنة؟

ج: الدليل من السنة:

ا- حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كَخَلْقي؛ فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة). رواه: البخاري (٩٩٥٣)، ومسلم (٢١١١).

٢- حديث عائشة ق التصاوير: (... أشد الناس عذاباً عند الله يـوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله...). رواه: البخاري (٩٥٩٥)، ومسلم (١٦٦٨/٣).

#### س٤٦٥: لو ذكرت كلام أهل العلم على هذه الصفة.

ج:قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (/٢٦/):(ومن صفات الله:الخالق والخلاق، ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله تلقى والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه. وقال أبو بكر بن الأنباري:الخلق في كلام العرب على ضربين:أحسدهما:الإنشاء على مثال أبدعه. والآخر:التقدير. وقال في قول الله تلقى ثُقبًارَكُ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينُ ﴾:معناه:أحسن المقدرين ) اهـ.

### س٥٦٥: لوذكرت بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول هذه الصفة؟

ج:قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢٧٢/٦): ( وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة؛ فهذا إخبار عن أنَّ وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام

= ( \ \ \ )=

الذي يخبر به عنه، وهذا مما تدخله الحقيقة والمجاز، وهو حقيقة عند أصحابنا، وأما اتصافه بذلك؛ فسواء كان صغةً ثبوتينةً وراء القدرة أو إضافية؛ فيه من الكلام ما تقدم ). وقال في موضع آخسر (١٢٦/٨): ( والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم، ويقولون: إنَّ خلق الله للسماوات والأرض ليس هو نفس السماوات والأرض، بل الخلق غير المخلوق، لا سيما مذهب السلف والأثمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله ).

# الخُلَّة

## س ٦٦ه :الخُلَّةُ صفة من صفات الله. اذكر معناها ، وماذا تعرف عن هذه الصفة؟

ج: الخُلَّةُ صغةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً بالكتاب والسنة، فالله ﷺ يحبُ ويخلل من يشاء ويكرهُ ويبغضُ من يشاء. ونقل ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (ه/٨٠) من كلام أبي عبد الله محمد بن خفيف من كتابه (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) قوله: ( والخُلَة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخُلّة جائز عليها الكيف...). وانظر أيضاً: ( مجموع الفتاوى ) (٥/٧).

### س٥٦٧ :ما دليل صفة الخُلَّةُ من الكتاب العزيز؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ (النساء: ١٢٥).

### س٥٦٨: وما دليلها من السنة؟

#### ج: الدليل:

١– حديث: (... ولقد اتخذ الله صاحبكم خلِيلاً )؛ يعني نفسه ﷺ. رواه مسلم (٢٣٨٣).

٧- حديث أبي هريرة ﷺ: (قيل:يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، فقالوا: ليس عن هــذا نســألك، قــال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خــليل الله؛...) رواه البخاري: (٣٥٣٣) ومسلم (٤٣٨٣).

### س٥٦٩ : اذكر بعض كلام المفسرين حول الآيات التي فيها ذكر الخلة.

ج:قال البغوي في تفسير آية النساء: (﴿وَاتَّخَذُ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾؛ صفيًاً. والخُلَّةُ:صفاء المودة)، ثم فال: (... قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخُلَّة: الصداقة، فسمي خليلاً لأن الله أحبه واصطفاه). وقال ابن كثير في تفسير الآية نفسها: ( وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه ﷺ له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها ).

# س٥٧٠: هل يوصف الله ﷺ بالدَّلالَةُ أو يقال أنه الدَّليلُ؟ وهل هما من أسمائه ﷺ ؟

ج:يوصف الله ﷺ بأنه الدليل يدُلُّ عباده ويهديهم طريق الرشاد. وليس الدليل من أسمائه. والدليل:الهادي، والدّلالة (بفتح الدال وكسرها):الـهداية.

### س٥٧١: وما الدليل على ذلك من الكتاب؟

ج:قولـه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُتُجِيكُمْ مِنْ عَذابِ أَلِيمٍ ﴾ (الصف: ١٠).

#### س٧٧ ، وما الدليل من السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث أبيّ بن كعب شه قال: سمعت رسول الله شه يقول: ( إنه بينما موسى الله شه يقول: ( إنه بينما موسى الله في الأرض رجلاً موسى الله في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله: نعماؤه وبلاؤه - إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلاً هو خيراً وأعلم مني، قال: فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه، أو عند من هو، إنَّ في الأرض رجلاً هو أعلم منك قال: يا رب فدُلني عليه) رواه: مسلم (٤٣٨٦).

أس٧٧٥: اذكر كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج:قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوي) (٢٠٧/١) (وهدايتُه ودلالتُه من مقتضى اسمه الهادي).

### س٧٤ه : يوصف الله ﷺ بأنه الدَّيَّانُ. فهل هو من أسمانه؟ اذكر الدليل على ما تقول.

ج: يوصف الله ﷺ بأنه الدّيّان الذي يجازي عباده بعملهم، وهو اسم لمه ثابت بالسنة. الدليل: حديث عبد الله بن أنيس ﷺ قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلاً بُهِما قال قلنا وما بهما قال اليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الدّيّان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه....) رواه أحمد في (المسند) (٩٩٥٤) وابن أبي عاصم في (السنة) (١٤٥) وغيرهما بإسناد حسن، ورواه البخاري في صحيحه معلقاً في (كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَنْعُمُ الشَّفَاعَةُ عَنْدُهُ إلا لَمَنْ أَذَنَ له... ﴾) بلفظ: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديّان) ووصله في (تغليق التعليق) (ه/١٥٥٥) من طريق الإمام أحمد واسناده.

# الدَّيَّانُ

## س٥٧٥: اذكر طرفًا من كلام أهل العلم على صفة ربنا (الدَّيَّانُ).

ج: من أثبت هذا الاسم لله الله المام ابن القيم في قصيدته النونية المشهورة المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) في أكثر من موضع. وفي (مختار الصحاح): (وقوله تعالى ﴿أَنْنَا لَمُدِينُونَ﴾ أي: لمجريون محاسبون ومنه الدّيّان في صفة الله تعالى). وفي (لسان العرب): ( الدّيّان من أسماء الله الله عن معناه: الحكم القاضي وسئل بعض السلف عن علي بن أبي طالب أو فقال: كان ديان هذه الأمة بعد نبيها أي قاضيها وحاكمها، و الدّيّان: القهار... وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة يقال دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا ).

موسوعة الثقافة الإسلامية العقسيدة

### س٥٧٦: هل يصح أن يقال ذات الله؟ وهل الذات من صفات الله أمر لا؟

ج: يصح إضافة لفظة (الذات) إلى الله هي، كقولنا: ذات الله، أو: الذات الإلهية، لكن لا على أنّ (ذات) صفة له، بل ذات الشيء بمعنى نفسه أو حقيقته.

#### س٧٧٥ :ما الأدلة على ما تقول؟

ج:قد وردت كلمة (ذات) في السنة أكثر من مرة، ومن ذلك:

١ - ما رواه: البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١)؛ من حديث أبي هريرة (إن إبراهيم لم
 يكذب إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله).

٢- وما رواه البخاري (٣٠٤٥) من حديث أبي هريرة أبي قصة مقتل خبيب الأنصاري
 ٥٠ وقوله:

( ولَسْتُ أبالي حَـيْنَ أَقُـتَلُ مسلماً عـلى أي شِـقً كـان في الله مصْرعي
 وذلـــكَ في ذاتِ الإلـــه وإنْ يَشــالْ يُـبَارِكْ عـلى أَوْصَـالِ شِـلُو مُمَــزُع)

# الذات

### س ٥٧٨: اذكر كلام أهل العلم. رحمهم الله على لفظة الذات.

ج: وقال شيخ الإسلام في ( مجموع الفتاوى ) (٢٠٢/٦): ( اسم (الله) إذا قيل: الحمد لله، أو قيل: بسم الله؛ يتناول ذاته وصفاته، لا يتناول ذاتاً مجردة عن الصفات، ولا صفات مجردة عن الذات، وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال: إنّ علم الله وقدرته زائدة عليه، لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة؛ فهو صحيح؛ فإن أولئك قصروا في الإثبات، فزاد هذا عليهم، وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر؛ فهو كلام متناقض؛ لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إنَّ الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتاً من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير ذاتاً من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما الهـ. وقال في ( مجموع الفتاوى ) (٢/١٤١) أيضاً: ( ويفرق بين دعائه والإخبار عنه؛ فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم المنسي، وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل اسم: شيء، وذات، وموجود... ) اهـ. وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في ( شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري ) (١/٥٤٠): ( وبعض الناس يظن أنَّ إطلاق النات على الله تعالى كإطلاق الصفات؛ أي أنه وصف له، فينكر ذلك بناء على هذا الظن، ويقول: هذا ما ورد، وليس الأمر كذلك، وإنها المراد التغرقة بين الصفة والوصوف، وقد تبين مراد ويقول: هذا ما ورد، وليس الأمر كذلك، وإنها المراد التغرقة بين الصفة والوصوف، وقد تبين مراد

عقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

الذين يطلقون هذا اللفظ؛ أنهم يريدون نفس الموصوف وحقيقته فلا إنكار عليهم في ذلك، كما وضحه كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ).

# الرَّأَفَة

### س٥٧٩: الرَّافَةُ صفة من صفات الله ﷺ والرؤوف اسم من أسمائه سبحانه ، تكلم حول ذلك ؟

ج:الرَّافَةُ صفةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله ﷺ، وذلك من اسمه (الرؤوف)، وهو ثابت بالكتاب العزيز.

### س٥٨٠ :ما الدليل على ذلك؟

ج:الدليل: قولـه تعـالى: ﴿وَلَـوُلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (النور:٢٠)، وقولـه تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنا فِلاَ لِلَّذِينَ آمَنْوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر:١٠).

#### س٥٨١: ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟

ج:الرأفة أشد وأبلغ من الرحمة؛ قال ابن جرير في تفسير الآية ٦٥ من سورة الحج ﴿إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَّوفَ رَحيمٌ ﴾: (إنَّ الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة ). وقال الخطابي في (شأن الدعاء) (ص ٩١): ( الرَّوْوف: هو الرحيم العاطف برأفته على عباده، وقال بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، ويقال: إنَّ الرأفة أخص والرحمة أعم، وقد تكون الرحمة في الكراهية للمصلحة، ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهية؛ فهذا موضع الفرق بينهما ). وانظر: (جامع الأصول) (١٨٢/٤). وقال الأزهري في ( تهذيب اللغة ) (٧٣٨/١٥): (ومن صفات الله ﷺ: الرؤوف، وهو الرحيم، والرأفة أخص من الرحمة وأرقيً).

### س٥٨٧ : جاء في الحديث (الإحسان:أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ما معنى ذلك، وماذا تستفيد منه في إثبات صفة الرؤيةُ لله ﴿ ؟

ج:الرؤية \_ كالبصر والنظر \_ صفةً ذاتيةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة.

### س٥٨٣ :ما الدليل على الإحسان من الكتاب؟

ج:الدليل عملى الإحسان من الكتاب هو: قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (طه:٤٦)، وقوله ﷺ: ﴿أَلْمُ يَعُلُمْ بِأَنُ اللّهِ يَرَى﴾ (العلق:١٤).

### س٨٤٥ : وما دليله من السنة ؟

ج: الدليل من السنة: حديث جبريل المشهور وفيه: (... قال: ما الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك... ). رواه: البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)؛ من حديث أبي هريرة ﴿ وَوَلَ أَنْسَ بِنَ النَصْرِ ﴿ فَي غَرُوةَ عَمْرِ بِنَ الْخَطَابِ ﴾، وقول أنس بن النضر ﴿ فَي غَرُوةَ

<del>-----</del> (۱۳۲)=

أحد: (... لئن الله أشهدني قتال المشركين؛ ليرَينَّ الله ما أصنع) رواه البخاري (٢٨٠٥)، ورواه مسلم (١٩٠٣) بلغظ: (ليراني الله ).

## س٥٨٥: اذكر طرفًا من كلام أهل العلم على صفة الإحسان.

ج:قال قَوَّامُ السُّنَة الأصبهاني في (الحجة) (١٨١/١): (قال الله تعالى: ﴿وَاصْنع الْفُلْكَ بِأَعْيُننا ﴾ وقال: ﴿وَاصْنع الْفُلْكَ عَلَى عَيْنِي ﴾ وقال: ﴿وَاصْنع الْفُلْكَ بِأَعْيُننا ﴾ وقال: ﴿وَاصْنع الله عَلَى عَيْني ﴾ وقال: ﴿وَاصْبرُ لحُكم رَبُك فَالله بَعْن مِنا وَالله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كل مؤمن أن يثبت من صفات الله عَلَى والبته الله لنفسه وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه ؛ فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق، وسمع المخلوق، قال الله تعالى: ﴿فَسَيرَى الله عَملكُمْ وَرَسُوله وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وليس الخالق لا يكون كسمع المخلوق، قال الله تعالى: ﴿فَسَيرَى الله عَملكُمْ وَرَسُوله وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وليس الرؤية يقع على الجميع، وقال تعالى: ﴿في الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله صفة شيء من خلقه صفته ، أو فعل أحد من خلقه فعله ؛ فالله تعالى يرى ما تحت الثرى، وما تحت الأرض من خلقه ألسابعة السفلى، وما قي السماوات العلى، لا يغيب عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى ؛ يرى ما في السماوم ما يبعد منهم، لا يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق أبصارهم ما يبعد منهم، لا يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأسامي وتختلف المعاني ) اهـ.

### س٥٨٦ : من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. تكلم حول هذا الموضوع.

ج: أهـل السنة والجماعـة يؤمنون أنَّ المؤمنين يرون ربهم عياناً يوم القيامة : وهذا ثابت بالكتاب والسنة.

قال أبو الحسن الأشعري في (رسالة إلى أهل الثغر) (ص ٢٣٧): (وأجمعوا على أنّ المؤمنين يرون الله على الله القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى، في قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئذِ نَاضَرَةً. إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةً ﴾). وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في (شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري) ( / / / / ): ( والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة جدًّا، وقد تواترت عن رسول الله على، وتلقاها أتباعه بكل قبول وارتياح وانشراح لها، وكلهم يرجو ربه ويسأله أن يكون ممن يراه في جنات عدن يوم يلقاه ).

### س ٥٨٧: اذكر طرفًا من الأدلة الواردة حول رؤية المؤمنين لربهم ﷺ.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمِئذِ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (القيامة: ٢٢-٢٣)، وقال تعالى: ﴿ لَّلَذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (يونس: ٢٦). وقال تعالى في الكفار: ﴿ كَالاّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهُمْ يَوْمِئِذٍ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ (المطفنين: ١٥)، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه.

### س٨٨٨: وماذا عن أدلة السنة حول الرؤية؟

ج: من السنة: في الصحيحين عن جرير بن عبد الله الله الذي الله صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: (إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا) (رواه البخاري، ومسلم). وقوله: (كما ترون هذا) أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرثي بالمرثي كما أن قوله في حديث تكلم الله الله الله الله ومربت الملائكة بأجنحتها خضعائا لقوله كأنه سلسلة على صفوان) (رواه البخاري، ومسلم). وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه وتنزه النبي صلى الله عليه وعلى بالسموع، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من النظر إلى ربهم الله في وقي حديث صهيب عند أسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله في وفي حديث صهيب عند مسلم: (فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم في) ثم تلا هذه الآية: في لله الله به رسله وكان من الذين قال تعالى فيهم: ﴿ كَلاً إِنَّهُمْ عَن رَّبَّهمْ يَوْمَئِذِ الله مَحْدُوبُونَ ﴿ (الطفنين: ١٥) (الله به رسله وكان من الذين قال تعالى فيهم: ﴿ كَلاً إِنَّهُمْ عَن رَّبَّهمْ يَوْمَئِذِ المُحْدُوبُونَ ﴾ (الطفنين: ١٥).

# الرُّبُوبِيَّة

# س٥٨٩ : الرُّبُوبِيَّةُ صفة من صفات الله ١ ، تكلم حول معناها.

ج:صغةً ذاتيةً ثابتةً لله على وذلك من اسمه (الرب) الثابت بالكتاب والسنة في مواضع عديدة؛ تارة وحده (الرب)، وتارة مضافاً؛ مثل:(رب العالمين)، و(رب المشرقين). ومعنى الرّب: المالك والمتصرف والمدبر والسيد والربي.

### س٥٩٠ : اذكر بعض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حول صفة الربوبية.

ج:قال ابن قتيبة في (غريب القرآن) (ص ٩): (ومن صفاته (الرب)، والرب المالك، يُقال: هذا رب الدار ورب الضيعة ورب الغلام، أي: مالكه، قال الله سبحانه: ﴿ارْجِعُ إِلَى رَبِّكُ ﴾، أي: إلى سيدك. ولا يُقال لمخلوق: هذا الرَّبُّ، معرفاً بالألف واللام؛ كما يُقال لله، إنما يُقال: هذا رب كذا، فيُعرَّف بالإضافة؛ لأن الله مالك كل شيء. فإذا قيل: الرَّبُّ، دلّت الألف واللام على معنى العموم، وإذا قيل لمخلوق: ربُّ كذا وربُّ كذا؛ نُسب إلى شيء خاص؛ لأنه لا يملك (شيئاً) غيره) اهـ.

### س٥٩١: اذكر الأدلة على ما تقول من الكتاب العزيز.

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة:٢)، وقوله ﷺ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْن وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْن﴾ (الرحمن:١٧). 

### س٥٩٢: هلا ذكرت لنا بعض الأدلة من السنة أيضًا؟

ج: من السنة: حديث ابن عباس الله موفوعاً: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجدا، فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب الله الله ...). رواه مسلم (٤٧٩)، وحديث عمرو بن عبسة موفوعاً: (أقرب ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة؛ فكن). (صحيح سنن الترمذي) (٣٨٣٣).

# س٥٩٣: هل نثبت لله صفة الرِّجْلُ وَالْقَدَمَينِ أم لا، مع ذكر الأدلة على ماتقول، والتي تدحض آراء المخالفن؟

ج:الرّجْلُ وَالْقَدَمان صفةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتةٌ لله قلى بصحيح السنة الدليل: حديث أبي هريرة في قالحرّجْلُ والنّدر، وفيه: (فأما النار؛ فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله (وعند مسلم:قدمه)، فتقول:قط قط ...). رواه: البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٢)، ورواه البخاري (٤٨٤٨) من حديث أنس شه بنحوه، أثر ابن عباس الله قال: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره). رواه: ابن خزيمة في (التوحيد) (٢٤٨/١ رقم: ١٥٤)، وابن أبي شيبة في (العرش) (٢١)، والدارمي في (الرد على المريسي)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في (السنة)، والحاكم في (المستدرك) (٢٨٢/١)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في (مختصر العلو) (ص ٢٠٢/١)، وأحمد شاكر في (عمدة التفسير) (١٣/٢)، وأشر أبي موسى الأشعري الهيه قال: (الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرّحْل). رواه: عبد الله ابن الإمام أحمد في (السنة)، وأبو الشيخ موقوفاً الألباني - رحمه الله - في (مختصر العلو) (ص ٣١٣-١٢). وبهذه الأحاديث والآثار موقوفاً الألباني - رحمه الله - في (مختصر العلو) (ص ٣١٣-١٤). وبهذه الأحاديث والآثار الصحيحة نثبت لله على صفة القَدَم والرّجل، وأن لله على قدمين - كما في أثر ابن عباس وأبي موسى الصحيحة نثبت لله على صفة القَدَم والرّجل، وأن لله على قدمين - كما في أثر ابن عباس وأبي موسى - تليقان به وبعظمته، ﴿ لَيْسَ كَمَلُله شُيْءٌ وَهُو السّميعُ البَصِيرُ ﴾.

# الرَّحْمَةُ

# س٤٩٥: الرَّحْمَةُ صفة من صفات الله ﷺ، ومن أسماء الله (الرحمن) و (الرحيم). تكلم حول ذلك رحمنا الله وإياك؟

ج:صفة تابتة بالكتاب والسنة، و (الرحمن) و (الرحيم) من أسمائه تعالى تكررا في الكتاب والسنة مرات عديدة.

# سه٩٥ ؛ لوذكرت لنا بعض الأدلة على صفة الرَّحْمَةُ من القرآن؟

ج:الدليل من القرآن: قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْمَالَمِينَ • الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة:١و٢)، وقوله تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّه وَاللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة:١١٨).

#### س ٥٩٦ : اذكر بعض الأدلة من السنة؟

ج: من السنة: تحية الإسلام: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، وقد وردت في أحاديث صحيحة كثيرة، وحديث أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ، الله الخلق الله الخلق، كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إنَّ رحمتي تغلب (أو:غلبت) غضبي). رواه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٥٧).

# س٥٩٧: الله ﷺ هو الرزاق ذو القوة المتين، وكثيرًا ما يقال الرِّزْقُ بيد الله. فما الأدلة على ذلك؟

ج: صغةً فعليةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة، و(الرزَاق) و(الرّازة) من أسمائه تعالى. الدليل من الكتاب: قول تعالى: ﴿ الكتاب: قول تعالى: ﴿ اللَّهَ مَا مَرْقَقَكُمُ اللّهَ حَالاً طَيْباً ﴾ (النحل: ١١٤)، وقول تعالى: ﴿ اللَّهُ هُو الرّزّاقُ لَيُرزُقّتُهُمُ اللّه رزْقاً حَسَنا وَإِنَّ الله لهوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ ﴾ (الحج: ٥٨)، وقول تعالى: ﴿ إِنَّ الله هُو الرّزّاقُ فُو الرّزّاقُ فُو الْقَرّةِ الْمُتِينُ ﴾ (الذاريات: ٥٨).

### س٥٩٨: وما أدلة السنة؟

ج: حديث ابن عباس الله مرفوعاً: (لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزّقتنا...). رواه: البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٤٣٤). حديث أنس مرفوعاً: (إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرّازق...). [ وهو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن جرير وابن حبان وأبي يعلى بلفظ: (الرازق)، وعند الترمذي والضياء وغيرهما: (الرزّاق)].

# الرزَّاقُ

### س٥٩٥:اذكر كلام أهل العلم حول اسم الله ﷺ الرزَّاقُ، وصفة الرزق؟

ج: قال الهرّاس: (ومن أسمائه سبحانه (الرزّاقُ)، وهو مبالغة من (رازق)؛ للدلالة على الكثرة، مأخوذ من الرّزْق ببغتح الراء - الذي هو المصدر، وأما الرّزة - بكسرها -، فهو لعباده الذين لا تنقطع عنهم إمداده وفواضله طرفة عين، والرزق كالخلق، اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد؛ فعمنى الرزّاق: الكثير الرزق، صفة من صفات الفعل، وهو شأن من شؤون ربوبيته هُنّ، لا يصح أن ينسب إلى غيره، فلا يسمى غيره رازقاً كما لا يسمى خالقاً، قال تعالى: ﴿الله الّزِي خَلقَكُمْ ثُمّ رَزَقَكُمْ لَتُم يَرْقِكُمْ لَتُم يُدِيدِكُمْ ﴾ فالأرزاق كلها بيد الله وحده، فهو خالق الأرزاق والمرتزقة، وموصلها إليهم، وخالق أسباب التمتع بها؛ فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها فهو مولاها وواهبها)

### س٠٠٠ إ: في الحديث (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأنمة واغفر للمؤذنين). فهل الرشد من صفات الله هج؟ وهل الرشيد من أسماء الله هؤ أمر لا؟

ج:صفةً لله هُذا، وقد ثبت أنَّ النبي ه قال: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأثمة

واغفر للمؤذنين). (صحيح سنن الترمذي) (١٧٠). قال الخطابي في (شأن الدعاء) (ص٩٧): (الرشيد:هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، فعيل بمعنى مُفْعِل، ويكون بمعنى الحكيم ذي الرُّشد؛ لاستقامة تدبيره. وإصابته في أفعاله).

#### س٦٠١: اذكر معنى اسم الله الرشيد.

ج:قال الهرَّاس: (قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه لهذا الاسم الكريم: يعني أنّ (الرشيد) هو الذي قول ه رُشد وفعله كله رُشد، وهو مرشد الحيران الضال، فيهديه إلى الصراط المستقيم بياناً وتعليماً وتوفيقاً. فالرُّشد الدال عليه اسمه (الرشيد) وصفه تعالى، والإرشاد لعباده فعله) اهـ

# الرِّضَى

س٦٠٢: في الكتاب العزيز ﴿رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. تكلم حول ما تشتمل عليه الآية من صفات الله ﷺ.

ج: صفةٌ من صفات الله ها الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة.

#### س٦٠٣: اذكر أدلة صفة الرضي من كتاب ربنا ﷺ .

ج: أدلة صفة الرضى من كتاب ربنا هَاكَ: قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (المائدة: ١١٥)، وقوله تعالى: ﴿لَقَدُ رَضِي اللَّهَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعونكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح:١٨).

### س٢٠٤: وما هي الأدلة على صفة الرضى من سنة نبينا ﷺ؟

ج: الدليل من السنة: حديث عائشة أن (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك...). رواه مسلم (٢٨٤)، وحديث: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً...). رواه مسلم (١٧١٥)، وقال أبو إسماعيل الصابوني في (عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص ه ): (وكذلك يقولون (أي: الإثبات) في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من: السمع، والبصر، والعين... والرضى، والسخط، والحياة...) هـ. وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية في (الواسطية) (ص ١٠٨)، و(القدمرية) (ص٢٦) ببعض ما مضى على إثبات صفة الرضى لله تعالى على ما يليق به.

# الرِّفْقُ

س٥٠٥: الرِّفْقُ من صفات الله ﷺ، فما الاسم الذي يشتق من هذه الصفة؟

ج: الرُّفْق من الصفات الفعلية الخبريَّة الثابتة لله ١١٠ و(الرفيق) اسم من أسمائه تعالى.

### س٦٠٦: ما الدليل على صفة الرِّفْقُ؟

ج:الدليل: حديث عائشة الله مرفوعاً: (يا عائشة! إنَّ الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله ...). رواه البخاري (٦٩٢٧) و مسلم (٤٠٧٠)، وحديث عائشة الله مرفوعاً: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، فَشَقَ عليهم، فاشقَقُ عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً، فرفق بهم، فارفق به). رواه مسلم (١٨٢٨).

### س٦٠٧ : اذكر بعض كلام أهل العلم حول صفة الرِّفْقُ.

ج:قال أبو يعلى الفرا، في (إبطال التأويلات) (ص ٤٦٧) (اعلم أنه غير ممتنع وصفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما يحيل على صفاته، وذلك أنَّ الرفق هو الإحسان والإنعام وهو موصوف بذلك لما فيها من المدح، ولأن ذلك إجماع الأمة) اهـ. وفي (تهذيب اللغة) (١٠٩/٩): (قال الليث: الرفق: لين الجانب، ولطافة الفعل، وصاحبه رفيق).

## س ٢٠٨ : اذكر كلام ابن القيم في النونية على صفة الرفق وشرح الهراس لذلك.

ج:قال ابن القيم في (النونية (٨٦/٢):

(وهُسوَ الرَّفِيقُ يُحَبُّ أهل الرَّفْق بَالْ يُعطيهِمُ بالسرِّفق فَسوْق أمَسانِي)

قال الهرَّاس: (ومن أسمائه (الرفيق)، وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال) اهـ.

## س٦٠٩ : الرَّقِيبُ من أسماء الله، وهو صفة من صفاته، وضح معناه.

ج: يوصف الله ﷺ بأنه الرقيب، وهو من صفات الذات، و(الرقيب) اسمٌ من أسماء الله الثابتة بالكتاب.

قال ابن منظور في (اللسان):(الرقيب:فعيل بمعنى فاعل، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء)، وقال ابن الأثير في (جامع الأصول) (١٧٩/٤):(الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء)، وقال السعدي في (التفسير) (٣٠١/٥):(الرقيب:المطلع على ما أكنّته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير).

## س٦١٠ : لوذكرت طرفًا من الأدلة على اسم الله ﷺ الرَّقيبُ .

ج:الدليل: قولـه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ (النساء:١)، وقولـه تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرِّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة:١١٧).

# الرَّوْحُ

### س٦١١ : قال ﴿ إِنَّهُ لا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾ ، فما المقصود بـ (الرَّوْحُ) في الآية الكريمة ، مع التدليل على ما تقوّل ؟

ج:الرّوح؛ بفتح البراء وسكون الواو؛ بمعنى:الرحمة، ونسيم الريح، والراحة (انظر:لسان العرب)، وعلى المعنى الأول تكون صفة لله ﷺ. ورود (رَوْح) بمعنى (رحمة) في القرآن الكريم: قولــه تعالى: ﴿ وَلا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْنُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الكَافَرُونَ ﴾ (يوسف: ٨٧). قال ابن جريـر في (التفسير) (٢٣٢/١٦ – شاكر): ﴿ إِنَّهُ لا يَيْنُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهُ ﴾؛ يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه)، ثم نقل بسنده عن قتادة قوله: ﴿وَلا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهُ﴾؛ أي: من رحمته) اهـ. وقال البغوي: (﴿ مِنْ رَوْح اللَّهِ ﴾؛ أي: من رحمة الله، وقيل: من فرجه). وقال السعدي في تفسير الآية أيضاً (٢٧/٤): (﴿ وَلا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ﴾؛ فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته ورَوْحه. ﴿ إِنَّهُ لا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾، فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبَّهوا بالكافرين، ودلُّ هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه). ورود لفظة (روْح) في السنة حديث أبى هريرة الله مرفوعاً (الريح من روْح الله). حديث صحیح. رواه:أبو داود (۵۰۷ه)، وابن ماجه (۳۷۲۷)، وأحمد (۲۱۹۹ – شاکر)، وغیرهم، وانظر: (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين) (١٤١٧). و(رَزْح) هنا إما بمعنى رحمة أو هي نسيم الريح، وعلى الأول تكون صغة، وعلى الثاني تكون من إضافة المخلوق لله ﷺ. قال ابن الأثير في (النهاية) (٢٧٢/٢):[وفيه:(الريح من روح الله)؛ أي:من رحمته بعباده]. وقال النووي في (الأذكار) (ص ٢٣٢): [ (من روح الله)؛ هو بفتح الراء، قال العلماء: أي: من رحمة الله بعباده]. وقال شمس الحق العظيم آبادي في (عون المعبود) (٣/١٤):[(الريح من روح الله)؛ بفتح الراء؛ بمعنى الرحمة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْح الله إِنَّهُ لا يَيْنَسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَّوْمُ الكَافِرُونَ ﴾]. وقال أحمد شاكر في (شرحه للمسند) (١٤٤/١٣):[وقوك:(من روح الله)؛ بفتح الراء وسكون الواو؛ أي: من رحمته بعباده] اهـ. وبنحوه قال الألباني ـ رحمه الله ـ في (الكلم الطيب) (١٥٣). ولشيخ الإسلام تفسير آخر للحديث، سيأتي ذكره قريباً في لفظة (رُوح)؛ بالضم، وكأنه جعل لفظ الحديث: (الريح من رُوح الله).

# س٦١٢ : هل الرُّوُحُ من صفات الله؟

ج: الرُّوح؛ بالضم: خلقٌ من مخلوقات الله ﷺ، أضيفت إلى الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة وصف؛ فهو خالقها ومالكها، يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء سبحانه، وقد وردت في الكتاب والسنة مضافة إلى الله ﷺ في عدة مواضع؛ فمن مواضع ذكرها في الكتاب: قول تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا

العقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

إلى مَرْيَمَ ورُوحُ صِنْهُ (النساه: ١٧١) ، وقوله ﴿: ﴿فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر: ٢٩ ص: ٧٧)) ، وقوله ﴿ وَحِنَا فَتَمَثّلُ لَهَا بَشْرًا سَوِيًا ﴾ ( مريم: ١٧)) ، وقوله ﴿ وَحِنَا فَتَمَثّلُ لَهَا بَشْرًا سَوِيًا ﴾ ( مريم: ١٧)) ، وقوله ﴿ الله عَلَىهُ الله وَنَعْ فَي السَنَةَ : حديث أبي هريرة ﴿ فِي السَنَقَاحِ الجَنْة ، وفيه : (... فيأتون آدم... ثم موسى عليهما السلام ، فيقول: اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه...) . رواه مسلم (١٩٥) ، وحديث أبي هريرة ﴿ فِي الشفاعة ، وفيه : (... يا آدم! أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ... فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى!أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ...) . رواه: البخاري (٣٣٤٠) ، ومسلم (١٩٤).

## س٦١٣ : اذكر بعض أقوال العلماء في (الرُّوح) المضافة إلى الله تعالى.

ج:قال ابن تيمية في (الجواب الصحيح) (٣/ه١٤): (فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق؛ كقوله تعالى: ﴿ بيت الله ﴾، و ﴿ ناقةَ الله ﴾، و ﴿ عبّادَ الله ﴾ ، بسل وكذلك ﴿ رُوح الله ﴾ عند سلف المسلمين وأثمتهم وجمهورهم، ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل كلام الله، وعلم الله، ويد الله ... ونحو ذلك؛ كان صفة له).

# الزَّارِعُ

### س٦١٤: هل يوصف الله ﷺ بأنه الزَّارعُ؟ وهل هو من أسماء الله؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه الزَّارع، ولكنه ليس اسماً من أسمائه.

### س٦١٥ :أين وردت هذه الصفة في القرآن الكريم؟

ج:وردت في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؞ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارعُونَ﴾ (الواقعة: ٦٤).

### س٦١٦ : اذكر بعض كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج:قال الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ في جواب لـ عن سؤال: لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أنّ الله هو الحارث؟ قال: "... أما قول السائل في سؤاله (مع أنّ الله هو الحارث)؛ فالا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللغظ، وإنما يوصف عَزّ وجَلّ بأنه الزّارع، ولا يسمى به؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ ﴾ اهـ (فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين) (٢٥/١).

# السَّاقُ

### س٦١٧ :هل السَّاقُ صفة لله ﷺ ؟

ج: السَّاقُ صفةٌ من صفات الذات الخبريَّة، ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب وصريح السنة الصحيحة.

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

### س٦١٨ :ما دليل هذه الصفة من الكتاب العزيز؟

ج: الدليل من الكتاب: قول تعالى: ﴿ يُوْم يُكُشَفُ عَنْ سَاقَ وَيُدُعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ ﴾ (القلم: ٤٢).

#### س٦١٩ :وما دليلها من السنة؟

ج:الدليل من السنة:حديث أبي سعيد الخدري (... فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن). رواه:البخاري (٧٤٣٩) واللفظ له، ومسلم (١٨٣).

# السُّبُّوحُ

#### ــــ س٦٢٠: السُّبُّوحُ صفة لله ﷺ . اذكر معناها .

ج: يوصف الله رهم بأنه السُبُوح، وهذا ثابت بالسنة الصحيحة، و السُبُوح من أسماء الله تعالى، أثبته ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٤٨/٥/٢١)، والشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في (القواعد المثلي). قال الفيروز أبادي في (القاموس المحيط): (سُبُوح قُدُوس ـ ويفتحان ـ من صفاته تعالى؛ لأنه يُسبَحُ ويُقدّس). وقال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص٨): "ومن صفاته: (سُبُوح)، وهو حرف مبني على (فُعُول)، من (سبُح الله): إذا نزّهه وبرأه من كل عيب، ومنه قيل: سبحان الله؛ أي: تَنْزيها لله، وتبرئة له من ذلك" اهـ.

### س٦٢١ : وما الدليل على هذه الصفة؟

# السِّتْرُ

# س٦٢٢ :ما دليل صفة السَّتْرُ؟

# س٦٢٣ :ما معنى ستّير؟

ج: وستّير؛ أي: يحب الستر لعباده المؤمنين؛ ستر عوراتهم، وستر ذنوبهم، فيأمرهم أن يستروا عوراتهم، وأن لا يجاهروا بمعاصيهم في الدنيا، وهو يسترها عليهم في الآخرة.

<u>-----</u>(1£1)=

### س٦٢٤: هل الستار من أسماء الله ﷺ ؟

ج: اعلم أنّ (السّتّار) ليس من أسمائه تعالى، ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس.

# السُّخْرِيَةُ بِالكَافِرِينَ

# س٦٢٥: هل السُّخْرِيَّةُ بِالْكَافِرِينَ مَنْ صَفَاتَ اللَّهُ ﷺ؟ وهل يَصْحَ وصَفْه سبحانه بذلك؟

ج: السُّخْرِيَةُ بالكافِرِينَ من الصفات الفعليَّة الخبريَّة الثابتة لله رُّسُّق بالكتاب والسنة.

### س٦٢٦ : ما دليل ذلك من الكتاب العزيز؟

ج:الدليل من الكتاب:قوله تعالى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (التوبة: ٧٩).

#### س٦٢٧: وما الدليل من السنة؟

#### س٦٢٨: كيف نفهم هذه الصفة؟

ج:قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (١٦٧/٧): (يُقال: سَجْرَ منه وبه: إذا تَهُزَأ به). وقال شيخ الإسلام في (مجموع الفقاوى) (١٦١/٧) عند الرد على من زعم أنَّ هناك مجازاً في القرآن: (وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن؛ كلفظ (المكر) و(الاستهزاء) و(السخرية) المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت عدلا؛ كما قال تعالى: ﴿كَفُلُ كَفُلُ الله وَلَيُكُ كُذُنَا لَيُوسُفَّ ، فكاد له كما كادت إخوته لما قاله له أبوه: ﴿لا عَشْصُلُ رُوْياكُ عَلَى إِخُوتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾، وأكد كَيْدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمُكرُونَ مَكْرَهُمْ فَيكِيدُوا لَكُ كَيْدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿إلَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿اللّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدُهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ فِي الصَدقاتِ وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدُهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْ الله النه والجماعة يثبتون صفة السخرية لله ﷺ كما أثبتها لنفسه، كما يثبتون صفة الكرية المنجوبة المخلوق؛ فالله ﴿لِيْسَ

### س٦٢٩: السَّخَطُ ورد نسبته إلى الله. هل هو من الصفات؟

ج:السَّخَطُّ صفةً من صفات الله الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة.

#### س٦٣٠: اذكر أدلة ذلك من الكتاب.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَبِنُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهِمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة: ٨٠)، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنْهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ الله وَكَرَهُوا رضُوانهُ ﴾ ( محمد: ٨٨).

#### س٦٣١ : وما دليله من السنة ؟

### س٦٣٢: اذكر طرفًا من كلام أهل العلم حول هذه الصفة.

ج:قال أبو إسماعيل الصابوني في (عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص ٥): (وكذلك يتولون في جميع الصفات (يعني: الإثبات) التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين... والرضى والسخط...) اهـ. وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس في (شرحه للواسطية) (ص ١٠٨) تعليقاً على بعض الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بعض صفات الله الله الفعلية: (تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل؛ من الرضى لله، والغضب، واللعن، والكره، والسخط، والمقت، والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله الله على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق).

## س٦٣٣ : هل السُّرْعَةُ صفة ثابتة لله ﷺ ؟

ج: صفةٌ فعليَّةٌ اختياريةٌ ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة الصحيحة.

### س٦٣٤ :ما دليل ذلك من الكتاب العزيز؟

ج:الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة:٢٠٢، النور:٣٩)، وقوله ﴿ ﴿إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ ﴾ (الأنعام:١٦٥).

### س٦٣٥ : وما دليل ذلك من السنة؟

ج:الدليل من السنة:

١- حديث عائشة ﴿ ، قالت: (كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﴿ وَأَقُولِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُورِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمُونِ اللّهِ عَرَلْتَ فَلَمَ أَنْوَلَ اللّهَ تعالى: ﴿ أَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمُن ابْتَغَيْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ ؛ قلت: ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك). رواه : البخاري (٨٨٧٤) ، ومسلم (١٤٦٤).

٢ - حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعاً: (إن الله قال: إذا تلقَّاني عبدي بشبر؛ تلقيته بذراع، وإذا

تلقاني بذراع؛ تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع؛ جئته أتيته بأسرع). رواه مسلم.

قال ابن جرير في تفسير الآية (٢٠٢) من سورة البقرة: (وإنما وصف جَلَّ ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جَلَ ذكره يحصي ما يحصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع، ولا فكر، ولا روية، فغيل العجزة الضّعفة من الخلق، ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزُب عنه مثقالُ ذرة فيهما، ثم هو مجاز عباده على كلّ ذلك، فلذلك جَلٌ ذكره امتُتُح بسرعة الحساب). وقال أيضاً: (القولُ في تأويل قول تعالى: ﴿ الْيُوْمَ تُجْزَى كُلُّ نفس بما كسَبَتُ لا ظُلُمَ الْيُوْمَ إِنَّ الله سَريعُ الْحساب ﴾... إن الله ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا). وقال الشوكاني في (فتح القدير) في تفسير آية البقرة السابقة: (والمعنى أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريعٌ مجيئه فبادروا ذلك بأعمال الخير، أو أنه وصف نفسه بسرعة الحساب الخلائق على كثرة ﴿ وَهُو سَريعُ الْحساب ﴿ السِعة في الماساب ﴿ واحدة ﴾. وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى ﴿ وهُو سَريعُ الْحساب ﴿ (السريعُ من أسماء الله والسيء بإحسانه والمسيء على السرعة ). وقد عدَّ الحافظ أبو عبد الله بن منده رحمه الله (السريع) من أسماء الله في بإساءته على السرعة ). وقد عدَّ الحافظ أبو عبد الله بن منده رحمه الله (السريع) من أسماء الله في (كتاب التوحيد) (١٣٧/٢)، مستشهداً بحديث أبي هريرة السابق، ووافقه عليه محقق الكتاب، وفي خلك نظرٌ كبيرٌ، ولكن عدُّهما له اسما يتضمن أنه صفة عندهما. فالله شَيْ سريعٌ في حسابه، سريعٌ في إتيانه ومجيئه، ﴿ لَيْسَ كَمَلُنه شَيْ \* سجانه، سريعٌ في إتيانه ومجيئه، ﴿ لَيْسَ كَمَلُنه شَيْ \* سجانه.

# السُّكُوٰتُ

#### ---س٦٣٦ : هل السُّكُوتُ من صفات الله ﷺ ؟

ج: يوصف ربنا ﷺ بالسُّكوت كما يليق به سبحانه، ﴿لَيُسَ كَمَثُلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّبِيعُ البَصِيرُ﴾. وهذا ثابتً بالسنة الصحيحة، وهي صفةٌ فعليَّةٌ اختيارية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. في (مجموع الفتاوى)(١٧٨/٦): (ثبت بالسنة والإجماع أنُّ الله يوصف بالسكوت) اهـ.

### س٦٣٧ :ما الدليل على صفة السُّكُوتُ ؟

ج:الدليل:حديث أبي الدرداء شه مرفوعاً: (ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حَرَّم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عَفُوّ، فاقبلوا من الله عافيته...) الحديث. رواه الحاكم (٥٩٧٣)، وصححه، ووافقه الذهبي، والحديث حسن من أجل رجاء بن حَيْوه في سنده، وقد حسن إسناده المهيثمي في (مجمع الزوائد)، ورواه البزار (١٤٨١ـ مختصر الزوائد)، وقال: (إسناده صالح) اهد. ويشهد له ما بعده.

## السَّلامُ

### س ٦٣٨: الله ﷺ هو السَّلامُ. ما الأدلة على هذه الصفة؟

ج: يوصف الله ركان السلام، وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة.

الدليل من الكتاب:قول على: ﴿الْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ﴾ (الحشر: ٢٣).

الدليل من السنة: حديث ثوبان الله أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام...). رواه: مسلم (٩١٥)، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

#### س٦٣٩: اذكر بعض كلام أهل العلم في هذه الصفة.

ج:قال ابن كثير في تفسير الآية السابقة: (السلام: أي: من جميع العيوب والنقائص؛ لكماك في ذاته وصفاته وأفعاله). وقال السعدي في (التفسير) (ه/٣٠٠): (القُدُوس السَّلام؛ أي: المعظم المُزَّه عن أن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق؛ فهو المتنزَّه عن جميع العيوب، والمتنزَّه عن أن يقاربه أو يماثله أحدٌ في شيء من الكمال).

## السُّلْطَانُ

### س٦٤٠ : هل السُّلْطَانُ من صفات الله ﷺ ؟

ج: يوصف الله هَاكُ بأنه (ذو سلطان)، والسُلطان صفةٌ من صفاته بستعيذ الإنسان بها كما يستعيذ بالله وبسائر صفاته، وهذا ثابتٌ في الحديث الصحيح.

#### س٦٤١ : ما الدليل على ما تقول؟

ج: الدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي ، أنه كان إذا دخل المسجد يقول: (أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم...). رواه أبو داود. قال النووي في (الأذكار) (٨٦): (حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد).

### س٦٤٢: اذكر لنا بعضًا من كلام أهل العلم. رحمهم الله. على هذه الصفة؟

ج: قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (٣٣٦/١٢):(...وقال الليث:السُّلطان:قدرة الملك... وقدرة من جعل ذلك له، وإن لم يكن ملكاً). وقال أبو محمد الجويني في (رسالة إثبات الاستواء والفوقية) (ص ١٧٥): (... نصفه بما وصف به نفسه من الصفات التي توجب عظمته وقدسه... ذو الوجه الكريم، والسمع السميع، والبصر البصير... والقدرة والسُّلطان والعظمة...).

## السَّمْعُ

### س٦٤٣: ورد في الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ و قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ وهُوَ السَّمِيعُ البِصِيرُ ﴾. حدثنا عن صفة السَّمعُ.

ج: صفةً ذاتيةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة، و(السميع) من أسمائه تعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون: (إن الله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته، كما أنه بصير ببصر، ﴿لَيْس كَمِمْلُه شَيّءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾. قال أبو الحسن الأشعري في (رسالة إلى أهل الثغر) (ص ٢٢٥): (وهو (وأجمعوا على أنه ﷺ يسمع ويرى). قال الحافظ ابن القيم في (الصواعق المرسلة) (٣/ ١٠٢٠): (وهو سميعٌ بصيرٌ. له السَّمْعُ والبصر، يسمع ويبصر وليس كمثله شيءٌ في سمعه وبصره). وقال الهرّاس في (شرحه للواسطية) (ص ٢٢٠): (أمَّا السَّمْعُ فقد عبَّرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي: سَمعَ، ويَسْمَعُ، وسَمِيعُ، وأسْمَعُ، فهو صفة حقيقية لله، يدرك بها الأصوات).

### س٦٤٤ : اذكر بعض أدلة صفة السَّمْعُ من الكتاب.

ج: الأدلة: قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (طه: ٤٦)، وقوله ﷺ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)، وقوله ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تُحَاوُرَكُمًا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (المجادلة: ١).

### س٦٤٥ : هلا ذكرت لنا بعضًا من أدلة صفة السَّمْعُ من السنة؟

ج: ومن السنة:

١- حديث عائشة أله في قصة المجادلة وقولها: (الحمد لله الذي وسع سمعُه الأصوات).
 رواه: البخاري تعليقاً (٣٧٢/١٣)، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي عاصم في (السنة) (٢٢٥).

٧- حديث عائشة ﴿ ، أنها قالت للنبي ﴿ ، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: (لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة... (وفي الحديث: ) فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال...). رواه: البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٩).

## السَّيِّدُ

س٦٤٦: هل السَّيِّدُ من أسماء الله ﷺ ؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه السَّيِّدُ، وهو اسمّ ثابت له بالسنة الصحيحة.

#### س٦٤٧ : ما الدليل على ما تقول؟

ج: الدليل: حديث عبد الله بن الشخير ﴿ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﴿ فَلَمُنَّا: أَنْتَ سَيِدِنَا. فَقَالَ: (السَّيِّد: الله تبارك وتعالى). رواه: أحمد (٢٤/٤)، وأبو داود (٤٨٠٦)، وابن السنى في (اليوم والليلة) (٣٧٠٠)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (٣٧٠٠).

س ٦٤٨: اذكر بعض كلام أهل العلم الأكابر حول اسم الله ﷺ (السَّيِّدُ) ووصفه تعالى بأنه السَّبْد.

ج: قال ابن القيم في ( تحفة المودود) (ص٨٠): ( وأمًّا وصفُ الربِّ تعالى بأنه السَّيد فذلك وصفٌ لربه على الإطلاق، فإن سَيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون، وبأمره يعملون، وعن قوله يصدرون، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً له سبحانه وتعالى وملكاً له ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكمل رفباتهم إليه، وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السَّيد على الحقيقة) وقال في ( بدائع الغوائد) (٣ /٧٣٠): (السَّيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى: المالك، والمولى، والرب، لا بالمعنى الذي يُطلق على المخلوق، والله سبحانه وتعالى أعلم) اهـ.

# الشَّافِي

## س٦٤٩: الله ﷺ هو الشَّافِي، حدثنا عن هذه الصفة.

ج: يوصف الله الله الله الشَّافي، الذي يشفي عباده من الأسقام، و(الشَّافي) اسم من أسمائه تعالى الثابتة بالسنة الصحيحة.

### س٦٥٠ : لو ذكرت لنا أدلة هذه الصفة من القرآن؟

ج: قول تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشَّفِينِ ﴾ (الشعراء: ٨٠).

### س٦٥١: ومن السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث أبي هريرة وعائشة الله مرفوعاً: (اللهم رب الناس! اذهب الباس، واشف أنت الشَّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً). رواه: البخاري (٤٧٤٢)، ومسلم (٢١٩١).

## الشِّدَّةُ

## س٦٥٢: ماذا عن صفة الشُّدَّةُ (بمعنى القوَّة) ، حدثنا عن هذه الصفة؟

ج: الشِّدّةُ صغةً ذاتيةً لله ﷺ ثابتةً بالكتاب والسنة. قال الزجاجي في (اشتقاق أسماء الله) (ص

194). "الشديد في صفات الله على ضربين: أحدهما: أنْ يُراد بالشديد: القويُّ، لأنه قد يقال للقوي من الآدميين: شديدٌ، وكأنه في صفات الآدميين، يذهب به إلى معنى شدة البدن وصلابته وجلده، وذلك في صفات الله على عير سائغ، بل يكون الشديد في صفاته بمعنى القوي حسب، والشديد: خلاف الضعيف. والآخرُ: أنْ يُراد بالشديد في صفاته على أنه شديد العقاب، فيرجع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى أنَّ عذابَهُ شديدٌ، كما قال: ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ﴾، ألا ترى أنا إذا قُلنا: زيدٌ كثيرُ المال، فإنما زيدٌ كثيرُ المال، فإنما وصفنا مالهُ بالكثرة، وكذلك إذا قلنا: زيدٌ كثيرُ المال، فإنما وصفنا مالهُ بالكثرة، وأن كان الخبر قد جرى عليه لفظاً، وكذلك إذا قلنا: زيدٌ شديد العقاب فإنما وصفنا عقابه بالشدّة، فكذلك مجراه في قولنا: ﴿ اللّهُ شديدُ العقاب﴾ ﴿ وشديد العذاب﴾ " هد، وقد عدّ الزجاجي وابن منده في (كتاب التوحيد) ووافقه محققه (الشّديد) من أسماء الله تعالى، ولا يُوافقون

### س٦٥٣: ما دليل صفة الشُّدَّةُ من الكتاب العزيز؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ ( الرعد: ١٣)، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ سَنْشُدُ عَضُدَكَ بَأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ (القصص: ٥٣)، وقوله تعالى: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمُ وَشَدَدُنَا أَسُرْهُمُ ﴾ (الإنسان: ٢٨).

#### س٢٥٤: وما الدليل من السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث: (اللهم اشْدُدُ وطأتك على مضر...). رواه: البخاري (٢٩٣٢) ومسلم (٢٧٥).

## الشُّكْر

### س ٦٥٥ : في الكتاب العزيز ( وَاللهُ شَكُورٌ حَليمٌ) حدثنا عن صفة الشُّكُرُ ؟

ج: الشُّكْر صفةٌ فعليةٌ لله ﷺ، و(الشاكر) و(الشكور) من أسمائه تعالى، وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة. قال ابن منظور في (لسان العرب): و(الشكور: من صفات الله ﷺ اسمه، معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد، فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده: مغفرة لهم).

### س ٦٥٦: لوذكرت بعضًا من كلام ابنا لقيم ـ رحمه الله ـ حول صفة الشكر؟

ج: قال ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص ٤١٤): (وأما شكر الرب تعالى؛ فله شأن آخر؛ كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد، ويوفقه لا يشكره عليه...).

موسوعة الثقافة الإسلامية والمقالية المقالية المق

### س٦٥٧: اذكر بعض أدلة هذه الصفة من القرآن.

ج: قول عالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ١٥٨)، وقول ﷺ: ﴿وَاللهُ شَكُورُ حَلِيمٌ﴾ ( التغابن: ١٧).

### س ٦٥٨ : وإذكر بعض أدلة الشُّكْر من السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث أبي هريرة الله في قصة ساقي الكلب ماءً، وفيه: (...فنزل البئر، فملأ خفه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب. فشكر الله له، فغفر له...). رواه: البخاري (٣٦٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).

# الشَّهِيدُ

### س٦٥٩ : في القرآن العظيم [ قُل اللهُ شَهِيدٌ بَيْني وَبَيْنَكُمْ]. حدثنا عن وصف الله ﷺ بالشَّهيدُ.

ج: يوصف الله هذ بأنه (شهيد)، والشهيد اسم من أسمائه تعالى، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة. وقال الشيخ السعدي في (التفسير) (٣٠٣٥): (الشهيد؛ أي: المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه) اهد، و(شهد الله)؛ بمعنى: علم، وكتب، وقضى، وأظهر، وبين، انظر: (تهذيب اللغة).

### س٦٦٠: اذكر الأدلة من الكتاب على هذه الصفة.

ج: الدليل من الكتاب: قولسه تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَفُّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ (آل عمران: ١٨)، قولـه تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُل اللهُ شَهِيدٌ بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ﴾ (الأنعام: ١٩).

#### س٦٦١: اذكر دليلاً من السنة على وصفَ الله ﷺ بذلك.

ج: الدليل من السنة: حديث حجة الوداع، وفيه: (... اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب...). رواه: البخــــاري (٧٠٧٨)، ومسلم (١٦٧٩–٣١).

## الصَّبْرُ

### س٢٦٢: يوصف الله ﷺ بالصَّبْرُ. حدثنا عن هذه الصفة.

ج: يوصف الله على بصفة الصبر؛ كما هو ثابت في السنة الصحيحة، قال الخطابي في (شأن الدعاء) (ص ٩٨): (معنى الصبور في صفة الله سبحانه قريب من معنى الحليم؛ إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور كما يسلمون منها في صفة الحليم، والله أعلم بالصواب).

#### س٦٦٣: اذكر لنا كلام ابن القيم حول هذه الصفة.

ج: قال الحافظ ابن القيم في (عدة الصابرين) (ص ٤٠٨): (وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة،... والفرق بين الصبر والحلم: أنَّ الصبر ثمرة الحلم وموجبة، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره، فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر... وكونه حليماً من لوازم ذاته سبحانه، وأمَّا صبرُه سبحانه فمتعلقٌ بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم) اهـ.

#### س٦٦٤ : هل الصبور من أسماء الله تعالى؟

ج: أما (الصبور)؛ ففي إثبات أنه اسم لله تعالى نظر؛ لعدم ثبوته.

#### س٦٦٥: اذكر أدلة صفة الصبر.

ج: حسديث أبي موسى الله: ( ما أحسدٌ أصبر على أذى سمعه من الله؛ يدَّعون له الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم) رواه: البخاري (٧٣٧٨)، ومسلم.

### س٦٦٦: الصِّدْقُ من صفات الله ﷺ، هل لك أن تذكر لنا بعضًا من أدلة هذه الصفة من القرآن؟

ج: الصَّدْقُ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله هُلُّ بالكتاب والسنة، ودليلها من الكتاب: قوله تعالى: ﴿قُلُ صَدَقَ اللهُ فَاتَبِمُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (آل عمران: ٩٩)، قوله تعالى: ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ (الأحزاب: ٢٧).

### س٦٦٧: لوذكرت لنا بعضًا من أدلة الصِّدْقُ من السنة؟

ج: الأدلة من السنة:

١- حديث: (صَدَقَ الله وعده، ونصر عبده، وهـزم الأحـزاب وحـده...). رواه:
 البخاري (٢٩٥٩)، ومسلم (١٣٤٤).

٢- حديث أبي سعيد الخدري (... صَدَقَ الله وكذب بطن أخيك). رواه:
 البخاري (١٨٤٥)، ومسلم (٢٢١٧).

### س٦٦٨ : لو ذكرت بعضًا من كلام العلماء في معنى هذه الصفة؟

ج: قال أبو القاسم الزجاجي في (اشتقاق أسماء الله) (ص ١٦٨): (الصادق في خبره: الذي لا تكذيب له؛ فالله الله الصادق في جميع ما أخبر به عباده. قال الفراء: الصدق: قوة الخبر، والكذب: ضعف الخبر ...) أ.هـ.

### س٦٦٩: ما معنى اسم الله الصَّمَدُ؟

ج: الصَّمَدُ صفةٌ ذاتيةٌ لله ﷺ، وهو اسمٌ له ثابتٌ بالكتاب والسنة. وقد اختلفوا في معنى الصمد على أقوال كثيرة؛ منها ـ كما جاء في (تفسير ابن جرير):

١- المصمت الذي لا جوف له.

٢ – الذي لا يأكل ولا يشرب.

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

- ٣- الذي لا يخرج منه شيء، لم يلد ولم يولد.
  - ٤ السيَّد الذي انتهى سؤدده.
    - ه- الباقى الذي لا يفنى.

### س٦٧٠: اذكر بعضًا من الأدلة من كتاب الله ﷺ، ومن السنة النبوية على اسم الله الصَّمَدُ.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى في سورة الإخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ﴾، ولم يَرد هذا الاسم إلا في هذه السورة.

ومن السنة: حديث أبي هريرة الله القدسي: (كذبني ابن آدم... وأما شتمه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لى كفواً أحد). رواه البخاري (١٩٧٤).

# الصَّانْعُ

### س٧٦٧ : في القرآن (صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ هل يوصف الله ﷺ بانه صانعُ كلِّ شيء؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه صانع كلِّ شيء، وهذا ثابت بالكتاب والسنة.

### س٦٧٢ : هل الصانع من أسماء الله تعالى؟

ج: ليس (الصانع) من أسمائه تعالى.

### س٦٧٣: ما هو دليل صفة الصُّنْعُ من القرآن؟

ج: الدليلُ قولُه تعالى: ﴿ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: ٨٨).

### س٢٧٤: وما الدليل من السنة؟

ج: الدليل من السنة حديث حذيفة شه مرفوعاً: (إن الله يصنع (صنع) كل صانع وصنعته). رواه: البخاري في (خلق أفعال العباد) (۱۱۷)، وابن أبي عاصم في (السنة) (۱۲۵ه(۲۰۵۰)، وابن منده في (التوحيد) (۱۱۵)، والحاكم في (المستدرك)، والبيهقي في (الأسماء والصفات)، وغيرهم؛ بإسناد صحيح، وعند بعضهم (خلق)؛ بدل (صنع). انظر (السلسلة الصحيحة) (۱۲۳۷).

### س٥٧٥: لوذكرت لنا بعضًا من كلام العلماء في صفة الصَّنْعُ؟

ج: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ فَعَ السَّامُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالنَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّعُونَ ﴾ (البقرة: ٢١): (وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب... وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرابيج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب؛ والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدًّا). وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين كما في (الكنز الثمين) (ص ١٧٣) عن جواز إطلاق كلمة الصانع على الله ﷺ فقال: (هذه تجوز على وجه

نعة يدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

الصغة، فنعتقد أن الله الصانع، بمعنى أنه المبدع للكون، وهو الذي صنع الكون بذاته وأبدعه، فلذلك يُكْثُرُ من إطلاقها في الكتب؛ كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: ﴿ اعْبُدُوا رَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم ﴾ (البقرة: ٢١)، وأطلق ذلك شيخ الإسلام في عدة مواضع في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى، ونحو ذلك. فإطلاق إلى عناه: بأنه وصفٌ لله أنه مبدع للكون).

# الصُّورَةُ

### س٦٧٦: هل الصُّورَةُ من صفات الله ﷺ ؟

ج: الصُّورةُ صفةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالأحاديث الصحيحة.

### س٧٧٧ : ما الدليل على هذه الصفة؟

ج: حديث أبي سعيد الخدري الطويل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وفيه: (فيأتيهم الجبار في صسورته التي رأوه فيسها أوَّلَ مسرة، فيقسول: أنا ربكسم، فيقولون: أنت ربنا...) رواه: البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣٠). حديث: (رأيت ربي في أحسن صورة) رواه: الترمذي (٣٣٣٥)، وأحمد (٣٤٠/٥)، وابن أبي عاصم في (السُّنة) (ص ٢٦٥-٤٧١)، وغيرهم؛ عن جمع من الصحابة، والحديث صححه البخاري والترمذي وغيرهما.

#### س ٣٧٨: لوذكرت لنا طرفًا من كلام أهل العلم حول هذه الصفة ؟

ج: قال أبو محمد بن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) (ص ٢٦١): (والذي عندي ـ والله تعالى أعلم ـ أن الصُّورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنها وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الإحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكينية ولا حد). وقال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) (١٢٦/١) في التعليق على حديث: (رأيت ربي في أحسن صورة)؛ قال: (اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق الصُّورة عليه).

## الضَّحِكُ

### س٩٧٩: في الحديث: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة). حدثنا عما يستفاد من هذا الحديث في باب الصفات.

ج: يستفاد من هذا الحديث ومن غيرة إثبات صفة الضّحِكُ لله هَان فهي صفةٌ من صفاته تعالى الفعليّة الخبريّة الثابتة بالأحاديث الصحيحة.

### س٦٨٠ : لوذكرت لنا بعضًا من الأدلة على صفة الضَّحكُ؟

ج: بعضًا من الأدلة هي: حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما

**=**(10Y)=

الآخر، كلاهما يدخل الجنة). رواه: البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠)، وحديث عبد الله بن مسعود الله عند البخاري ومسلم، وقد تقدم في صفة السخرية.

### س٦٨١ : اذكر لنا بعض كلام أهل العلم في الكلام على صفة الضَّحكُ.

ج: قال أبو بكر الآجري في (الشريعة) (ص ٧٧٧): (باب الإيمان بأن الله هن يضحك: اعلموا ـ وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل ـ أنّ أهل الحق يصفون الله هن بما وصف به نفسه هن، وبما وصفه به الصحابة في وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له، والإيمان به، أنّ الله هن يضحك، كذا روي عن النبي هن وعن صحابته في، فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق) اهـ.

#### س٦٨٢: أريد المزيد من المراجع التي يمكنني أن أتوسع فيها في القراءة عن هذه الصفة؟

ج: راجع: كتاب (الحجة في بيان المحجة) لقوًام السُّنَة الأصبهاني (١/٤٢٩، ٢/٢٥٤)،
 (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة) (١/٥١٥)، (مجموع الفتاوى) لابن تيمية (٦/)
 (١٢١)، (شرح الغنيمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري) (١٠٤/١).

## الطّبيبُ

### س٦٨٣ : هل يوصف الله ﷺ بأنه الطّبيبُ ؟

ج: يوصف الله هن بأنه (الطّبيب)، وهذا ثابت بالحديث الصحيح. قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة) (٤٠٧/٣): (الطّبُّ: هو العلم بالشيء، يقال: رجل طُبُّ وطبيبٌ؛ أي: عالمٌ حاذق). وقال الأزهري في (تهذيب اللغة) (٣٠٤/١٣) بعد أن أورد حديث أبي رمثة الله: (طبيبها الذي خلقها): معناه: العالم بها خالقها الذي خلقها لا أنت).

#### س١٨٤ : لوذكرت لنا دليل هذه الصفة؟

ج: دليل هذه الصفة هي: حديث أبي رمثة هي؛ أنه قال للنبي هذا الذي بظهرك؛ فإني رجل طبيب. قال: (الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها). حديث صحيح. رواه: أبو داود واللفظ له (صحيح سنن أبي داود ٢٥٠٤)، والإمام أحمد (٢٠١٥ و ٢٠١٠ – شاكر)، وابن حبان في (صحيحه) (و٩٥٥)، وغيرهم. وصححه الألباني في (الصحيحة) (١٥٣٧)، وأحمد شاكر في (المسند)، وحديث عائشة هذا: قالت: (ثم مرض رسول الله هذا فوضعت يدي على صدره فقلت: أذهب البأس، رب الناس، أنت الطبيب، وأنت الشافي، وكان رسول الله هي يقول: ألحقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق الأعلى) رواه أحمد (٢٠٨/١) عن سريج (هو ابن النعمان) ثنا نافع (هو ابن عمر الجمحي) عن بن أبي مليكة عنها هذا إسناد صحيح، ورواه النسائي عن سريج به، ورواه أيضاً عن طريق خالد بن نزار والخصيب بن ناصح عن نافع به، انظر: (السنن الكبرى) (٢٤/٤)، ٢٥٤/٢، ٢٥٤/٢).

## الطِّيِّبُ

# سه٦٨٥: في الحديثِ (إنَّ الله طَينِ لا يقبل إلا طَينِاً... ). هل في الحديث ما يستدل به على إثبات صفة الطيب لله ﷺ ؟

ج: نعم قوله (إنَّ الله طَيَّبٌ) يستفاد منه ويستدل به على وصف الله ﷺ بأنه طَيِّب، وهو اسم له، ثابت بالسنة الصحيحة.

#### س٦٨٦: ما الدليل على هذه الصفة؟

ج: الدليل حديث أبي هريرة المتقدم: (أيها الناس! إنَّ الله طَيَّبُ لا يقبل إلا طيَّباً...). رواه مسلم (١٠١٥).

#### س٦٨٧: اذكر كلام أهل العلم حول هذه الصفة؟

ج: قال النووي في (شرح صحيح مسلم): (قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المُنزَّه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث). وقال المباركفوري في (تحفة الأحودي) (٣٣٤/٨): (قال القاضي رحمه الله: الطيب ضد الخبيث، فإذا وصف به تعالى أُريد به أنه مُئرَّةُ عن النقائص، مُقدَّسٌ عن الآفات، وإذا وصف به العبد مطلقاً أُريد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي بأضداد ذلك، وإذا وصف به المال أُريد به كونه حلالاً من خيار الأموال).

# الظَّاهِرِيَّةُ

### س٦٨٨: حدثنا عن اسم الله الظاهر، وما يشتق منه من صفات.

#### س٩٨٩: اذكر دليل هذه الصفة من القرآن؟

ج: الدليل قول، تعالى: ﴿هُو الأُوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد:٣).

#### س٦٩٠ : لوذكرت دليلا من السنة ؟

ج: ما رواه مسلم في (صحيحه) (٢٧١٣) من حديث أبي هريرة أنه وفيه: (... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقي

# الْعِتَابُ أَوِ الْعَتْبُ

### س ٦٩١ : ما معنى الْعتَابُ أو الْعَتْبُ في باب صفات الله ﷺ ؟

ج: الْعتَابُ أو الْعَثْبُ صَفةٌ فعليَّة اختياريّةٌ ثابتةٌ بالسنة الصحيحة كما يليق بربنا ﷺ. قال في (القاموس): (يطلق العتاب على الموجدة والسخط والغضب واللوم).

#### س٦٩٢: ما دليل هذه الصفة؟

ج: الدليل: حديث ابن عباس الله مؤوعاً: (قام موسى خطيباً في بني إسرائيل، فُسُئل: أي الناس أعلم فقال: أنا أعلم. فَعَتَبَ الله عليه إذ لم يردِّ العلم إليه...). رواه: البخاري (١٣٢)، ومسلم (٢٣٨٠)، وقول عمر بن الخطاب الله وهو يقص ما جرى بين النبي النبي الزوجاته: (فاعتزل النبي الله من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً؛ من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله...). رواه البخاري (٢٤٦٨).

## الْعَجَبُ

### س٦٩٣؛ حدثنا عن صفة الْعَجَبُ.

ج: الْعجَبُ صفة من صفاتِ الله على الفعليّة الخبريّة الثابتة له بالكتاب والسنة. قال ابن جرير في (التفسير): (قوله: ﴿بَلْ عَجبْتَ وَيَسْخُرُونَ﴾؛ اختلفت القرّاء في قرّاء ذلك، فقرأته عامة قرّاء الكوفة: ﴿بَلْ عَجبْتُ وَيَسْخُرُونَ﴾؛ وأحبلت التراء من ﴿عَجبْتَ ﴾؛ بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاً وتكذيبهم تُلزيلي وهم يسخرون، وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة ﴿عَجبْتَ ﴾؛ بفتح التاء؛ بمعنى: بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ؛ فمصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟! قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما؛ فكلّ واحد من معنييه صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسَخِر المشركون مما قالوه) اهـ. وقال ابن أبي عاصم في (السنة) (١٩٩١): (باب: في تَعجُب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه)، ثم سرد جملة من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة لله هُذَا.

### س٤٩٤ : لوذكرت لنا بعضًا من الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الصفة؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ (الصافات: ١٢).

ومن السنة: حديث أبي هريرة ﷺ: (لقد عَجِبَ الله ﷺ (أو: ضحك) من فلان وفلانة).

رواه البخاري (٤٨٨٩)، ومسلم (٢٠٥٤) بلفظ: (قد عَجِب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة)، وحديث أبي هريرة الله : (عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنبة في السلاسل). رواه البخاري (٣٠١٠).

## الْعَدْلُ

### س٩٩٥: حدثنا عن صفة الْعَدْلُ؟

ج: الْمَدُلُ صَفَةٌ ثَابِتَةٌ لله ﷺ بالأحاديث الصحيحة. قال الهرَّاس: (وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلاً؛ فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة). اهـ

#### س٦٩٦: هل العدل من أسماء الله؟

ج: قد عدّ بعضهم (العدل) من أسماء الله تعالى، وليس معهم في ذلك دليل، والصواب أنه ليس اسما له، بل هو صفة.

### س ٦٩٧ : اذكر لنا بعضًا من الأدلة على هذه الصفة؟

ج: روى البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢)؛ من حديث ابن مسعود ، وقوله الله الذي قال: والله؛ إنَّ هذه قسمة ما عدل فيها. قال النبي الله: (فَمَن يعدل إذا لم يَعْدِل الله رسوله).

# الْعِزَّةُ

س ٦٩٨ : الله ﷺ هو العزيز ومن صفاته الْعزَّةَ فصل لنا القول في ذلك.

ج: الْعِزّةُ صفةٌ ذاتيةٌ ثَابِتةٌ لله تعالى بالكتّاب والسنة، و(العزيز) و(الأعز) من أسماء الله على وقال شيخنا عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١٤٩/١): (والعِزّة من صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه، فغلب بعِزّته، وقهر بها كل شيء، وكل عِزّة حصلت لخلقه؛ فهي منه...) اهـ. ومعنى (العِزّة)؛ أي: المنعة والغلبة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَزّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ (ص: ٣٣)؛ أي: غَلبني وقهرني، ومن أمثال العرب: (من عزّ بزّ)؛ أي: من غلب استلب. انظر: (معاني القرآن الكريم) للنحاس (٢٩٩/٢).

#### س٩٩٦ : اذكر لنا بعض الأدلة على ما تقول؟

ج: من الكتاب: قولـه تعالى: ﴿إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٩)، وقولـه ﷺ: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَكُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران: ٢٦)، وقولـه ﷺ: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جُمِيعًا﴾ (النساء: ١٣٩)، ﴿إِنَّ الْعِرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (يونس: ٢٥)، ﴿فلـلهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ١٠)، ﴿وَلِلَهِ الْعِزَّةُ وَلِرْسُولِهِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (المنافقون: ٨). ومن السنة: حديث أبي هريرة أم مرفوعاً: (قال الله عَزّ وجلّ: العزُّ إزاري، والكبريا، ردائي، فمن ينازعني؛ عذبته)، رواه: مسلم (٢٦٢٠)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وحديث ابن عباس اللهم أعوذ بعزَّتك...). رواه: مسلم (٢٧١٧)، والبخاري معلقاً (كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزَّة الله وصفاته وكله نه).

## الْعَزْمُ

### س٧٠٠: هل يصحُّ وصف الله ﷺ بالْعَزْمُ؟

#### س٧٠١: وما معنى العزم؟

ج: العَزْمُ في حق المخلوقين عقد القلب على إمضاء الأمر، ولا نقول في حق الله: كيف؟ بل نثبته على وجهٍ يليق بجلاله وعظمته، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. ومعناه في اللغة: الجد وإرادة الفعل.

### س٧٠٧: لوذكرت ما يدل على صحة إطلاق الْعَزْمُ في حق الله؟

## الْعَطَاءُ وَ الْمَنْعُ

### س٧٠٣: في الحديث ( اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ). حدثنا عن صفتي الْعَطَّاء وَ الْمُنْع.

ج: الْعَطَاءُ وَ الْمُنْعُ صفتان فعليتان لله ﴿ ثابتتان بالكتاب والسنة، و(المعطي) من أسماء الله ﴿ قَالَ البَّن منظور في (لسان العرب): المانع: من صفات الله تعالى له معنيان: أحدهما: ما روي عن النبي ﴿ أنه قال: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعْطي لما منعت)، فكان ﴿ يُعطي من استحق العطاء، ويمنع من لم يستحق إلا المنع، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وهو العادل في جميع العطاء، والمعنى الثانى: أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه؛ أي: يحْوِطُهم وينصرهم، وقيل: يمنع من ذلك. والمعنى الثانى: أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه؛ أي:

يريد من خلقه ما يريد، ويعطيه ما يريد. ومن هذا يقال: فلان في مَنْعَةٍ؛ أي: في قوم يمنعونه ويحمونه، وهذا المعنى في صفة الله جل جلاله بالغ؛ إذ لا منعة لن لم يمنعه الله، ولا يمتنع من لم يكن الله له مانعاً.

### س٧٠٤؛ اذكر لنا بعض الأدلة على ما تقول.

ج: الدليل من الكتاب: قولـه تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ (الكوثر: ١)، وقوله ﷺ: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طه: ٩٠).

ومن السنة: حديث معاوية بن أبي سفيان الله الله به خيراً؛ يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله). رواه: البخاري (٧٣١٢)، ومسلم (٧٠٢٠). وفي رواية عند البخاري (٣١١٦): (والله المعطي وأنا القاسم)، والحديث المشهور: (اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت...) رواه: البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٧١٤).

## الْعَظَمَةُ

### س٧٠٥: الْعَظَمَةُ من صفات الله ﷺ الثابتة، حدثنا عن هذه الصفة.

ج: الْمُظَمَّةُ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسنة، والعظيم اسم من أسمائه. قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (٣٠٣/٢): (ومن صفات الله ﷺ: العلي العظيم... وعظمة الله لا تُكيِّف ولا تُحدُّ ولا تُصدُّل بشيء، ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه، وفوق ذلك؛ بلا كيفية ولا تحديد) اهـ.

#### س٧٠٦: اذكر لنا بعض الأدلة على هذه الصفة من الكتاب.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ٥٥٠)، وقوله كلَّ: ﴿فَسَبَّحْ باسْم رَبَّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعة: ٩٦، الحاقة: ٥٢)، وقوله كلَّك: ﴿إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ باللَّهِ الْعَظيم (الحاقة: ٣٣).

#### س٧٠٧: اذكر لنا بعض الأدلة على هذه الصفة من السنة؟

ج: الأدلة من السنة هى: حديث أنس ش في الشفاعة، وفيه:: (فيقال لي: يا محمد! ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع. فأقول: يا رب! فيمن قال: لا إله إلا الله والله أكبر. فيقول: وعزتي وجلالي وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله). رواه: البخاري (١٠٧٠)، ومسلم (٣٢٦-١٩٣٣)، وحديث ابن عباس ش في دعاء الكبرب: (لا إليه إلا الله العظيم الحليم...) رواه البخاري (٧٤٣١)، ومسلم (٧٧٣٠).

## الْعَفْوُ

## س٧٠٨: حدثنا عن الْعَفْوُ من صفات الله ﷺ.

ج: العَفُوْ صفةٌ فعليَّةٌ لله عَنْ ثابتةٌ له بالكتاب والسنة، ومعناها الصفح عن الذنوب، و(العَفُوُ اسم لله تعالى. قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (٢٢٢/٣): (قال أبو بكر بن الأنباري: الأصل في قوله عَنْ: ﴿ هَفَا الله عَنْكَ لَمَ أَذَنْتَ لَهِمْ ﴾: محا الله عنك؛ مأخوذ من قولهم: عفت الرياح الآثار: إذا درستها ومحتها...). وقال السعدي في (التفسير) (٥/٣٠): (العفو، الغفور، الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً).

## س٧٠٩: اذكر لنا بعض الآيات التي ذكرت فيها صفة العفو.

ج: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا﴾ (النساء: ٤٣)، وقوله ﷺ: ﴿عَفَا الله عَنْكَ لم أذنت

## س٧١٠: وما الدليل من السنة على إثبات صفة العفو؟

ج: الدليل من السنة: حديث الدعاء على الجنازة:(اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعف عنه...). رواه مسلم (٩٦٣)، وحديث عائشة الله إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك...). رواه مسلم (٤٨٦). ولا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته.

# الْعِلْمُ

### س٧١١: حدثنا عن صفة الْعِلْم.

ج: الْعِلْمُ صغة ذاتية تُابتة لله الله الكتاب والسنة، ومن أسمائه (العليم). قال البخاري في (صحيحه) (كتاب التوحيد): "باب قول الله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهُرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ و﴿إِنَّ الله عِنْدُهُ عِنْمُ السَّاعَةِ﴾، و﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ﴾، ﴿إلَيْهِ يُرَدُ عِنْمُ السَّاعَةِ﴾، ﴿ إلَيْهِ يُرَدُ السَّاعَةِ﴾، ﴿ إلَيْهِ يُرَدُ السَّاعَةِ﴾، ﴿ وَالْمُ السَّاعَةِ﴾، ﴿ وَاللهِ يَرْدُ السِّاعَةِ﴾، ﴿ وَاللهِ الله العنيمان في (الشرح) (١٠٣/١): (أواد البخاري رحمه الله بيان ثبوت علم الله تعالى، وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة، وبراهين علمه تعالى طاهرة مشاهدة في خلقه وشرعه، ومعلوم عند كل عاقل أنَّ الخلق يستلزم الإرادة، ولا بد للإرادة من علم بالمراد؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالأَدْلَةُ عَلَى وصف الله بالعلم كثيرة، ولا ينكرها إلا ضال أو معاند مكابى اهـ.

## ٣٧١٧: لوذكرت لنا بعضًا من الأدلة على هذه الصفة من الكتاب ؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ﴾ (الأنعام: ٧٣، الرعد: ٩، التغابن:

١٨)، وقوله ﷺ: ﴿ وَلا يُحيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً ﴾ (البقرة: ٥٥٠)، وقول ١٠٠٠ ﴿ وَأَنَّ الله بكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ (المائدة: ٩٧)، وقول عَنْ: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ (المائدة: ١١٦).

## س٧١٣: لوذكرت لنا بعضًا من الأدلة على هذه الصفة من السنة؟

ج:الدلائل من السنة: حـديث الاسـتخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك...). رواه البخاري ( علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه ).رواه البخَّاري (١٢٢) ومسلم (٤٣٨٥) والأدلة لإثبات هذه الصفة كثيرة جداً.

# الْعُلُوُّ وَ الْفَوْقِيَّةُ

س٧١٤؛ حدثنا عن صفة الْعُلُوّ وَ الْفُوقِيَّة.

ج: الْمُلُوُّ وَالْفَوْقِيَّةُ صِفةً ذَاتِيةٌ ثَابِتةٌ لله ﴿ الكِتابِ والسِنةِ ، ومِن أَسِمانُه (العلي) و(الأعلى)

س٧١٥: ما هي أقسام العُلوَّ؟

ج: العُلُوُّ ثلاثة أقسام: عُلُو شأن انظر صفة: (العَظْمَة) و(الجلال)، وعُلُو قهر. انظر صفة (القهر)، وعُلُو فَوْقِيَّة (عُلُوُ ذات).

س٧١٦: حدثنا عن عقيدة أهل السنة في صفة العلو.

ج: وأهـل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، في سمائه، عالياً على خلقه، بائناً منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه

س٧١٧: اذكر لنا بعض الأدلة من القرآن على صفة العلو.

ج: الأدلة كثيرة جدًّا ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وقوله ﷺ: ﴿ سَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الأعلى: ١)، وقوله ﷺ: ﴿ عَالِمُ الَّغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴾ (الرعد: (النحل: ٥٠)، وقوله ﷺ: ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ﴾ (الملك: ١٦).

س٧١٨: اذكر لنا الأدلة من السنة على هذه الصفة الجليلة.

ج: الأدلة من السنة أيضاً كثيرة جدًّا منها: حديث: (ألا تأمنوني وأنا أمين مَن في السماء؟! ). رواه: البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤)، وحديث النُّزُول إلى السماء الدنيا كـل ليلة، وحديث عروج النبي ﷺ وفرض الصلاة، وحديث: (أين الله؟ ). قالت: في السماء. قال: (من أنا؟ ) قالت: أنت رسول الله ﷺ. قال: (أعتقها؛ فإنها مؤمنة). رواه: مسلم (٣٧٥)، وأحمد (٥٤٤٠).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقـــيدة

### س٧١٩: هل هناك مَن صنّف في صفة العلو؟

ج: للصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم آثار كثيرة عن عُلُو الله وفوقيّتِه، جمعها الذهبي في (العُلُو) وحققه واختصره الألباني - رحمه الله، وابن قدامة في (إثبات صفة العُلُو) حققه بدر البدر، وذكر كثيراً منها أسامة القصاص - رحمه الله - في كتابه (إثبات عُلُو الله على خلقه والرد على المخالفين)؛ فراجعه؛ فإنه عظيم الفائدة، ولموسى الدويش كتاب (عُلُو الله على خلقه) نافعٌ جدّاً فواجعه إن شئت.

## الْعَمَلُ وَ الْفِعْلُ

### س٧٢٠: حدثنا عن صفتى الْعَمَل وَ الْفعْل.

ج: الْعَمْـلُ وَ الْفِعْـلُ صَفِتانِ ثَابِتتانِ للهِ هَكَ بالكِتابِ والسِنَةِ. قَـالَ ابنَ مِنظورٍ في لسان العرب: (الفعل كنايةٌ عن كل عَمَل مُتَعَدُّ أو غير مُتَعَدُّ).

#### س٧٢١: اذكر أدلة هتان الصفتان؟

ج: الأدلة هي: قوله تعالى: ﴿ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ ﴾ ( إبراهيم: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ ( الحج: ١٤ )، و قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنًا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ أَيَّدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ ﴾ ( يس: ١٧)

ومن السنة: حديث أم رومان وهي أم عائشة ﷺ قالت: ( بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فَعَلَ الله بفلان وفعل... ) رواه البخاري (٣٩١٣).

### س٧٢٧: في القرآن ﴿وَاصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنْنَا وَوَحْيِنَا ﴾. كيف نفهم هذه الآيات و نحوها؟

ج: أهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله يبصر بعين، كما يعتقدون أن الله هُل له عينان لله الله هُل الله هُل الله عينان به؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾. والْعَيْنُ صفةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتةٌ لله هُل بالكتاب والسنة. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد (١١٤/١): (نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى، وما في السماوات العلى... ) اهـ. وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في (عقيدة أهل السنة والجماعة) (ص ١٢): "وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي ه في الدجّال: (إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور)" اهـ.

### س٧٢٣: اذكر لنا بعض الأدلة على صفة الْعَيْن.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالىي: ﴿وَاصْـنع الْفُلُكُ بِأَعْيُنِنا وَوَحُيْنا ﴾ (هود: ٧٧)، وقوله ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩)، و قوله ﴿ وَاصْبرُ لِحُكم رَبّكَ فَالَّكَ بَأَعْيُننا﴾ (الطور: ٤٨). فَإِنَّكَ بَأَعْيُننا﴾ (الطور: ٤٨).

والدليل من السنة: روى أبو داود (٣٧/١٣ - عون) بإسناد حسن من حديث أبي هريرة ۞: (أن النبي ﷺ قرأ هذه الآية ﴿إِنَّ الله كانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أذنه، والتي تليها على

=(171)=

عينيه)، وحديث أنس ﴿: (إنّ الله لا يخفى عليكم إنّ الله ليس بأعور (وأشار إلى عينيه). وإن المسيح الدجال أعور عين اليمني، كأن عينه عنبة طافية). رواه البخاري (٧٤٠٧).

## الْغَضَبُ

# س٧٢٤: في الذكر الحكيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ﴾. ماذا تستفيد من هذه الآية في باب أسماء الله وصفاته؟

ج: نستفيد من الآية الكريمة في باب أسماء الله وصفاته أن الْغَضَب صفةٌ فعليَّةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله هِ الكتاب والسنة.

### س٧٢٥: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الْغَضَب لله ﷺ ؟

ج: أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله رهجة يليق بجلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كمن يقول: الغضب إرادة العقاب، ولا يعطلون، بل يقولون: ﴿لِيسَ كَمَثُلُهُ شَيْءٌ وهُو السَّمِيعُ البصيرُ ﴾. قال الطحاوي في (عقيدته) المشهورة: (والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى). قال الشارح ابن أبي العز الحنفي (ص ٤٦٣): (ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة) اهـ.

#### س٧٢٦: هل يوصف الله ﷺ بصفة الغيظ؟

ج: وقال قوّام السُّنَّة الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) (٧/٢ه٤): (قال علماؤنا: يوصف الله بالغضب، ولا يوصف بالغيظ).

### س٧٢٧: اذكر لنا بعض الأدلة من القرآن على إثبات صفة الغضب.

ج:الأدلة من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ اللَّهَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادقِينَ﴾ (النور: ٩)، وقوله: ﴿كَلُوا مِنْ طَيَّبَات مَا رِزْقْنَاكُمْ وَلا تَطْغُوُّا فِيه فَيَحَلُّ عَلَيْكُمْ غَصْبِي وَمَنْ يَحُلُلُ عَلَيْه غَضِبِي فَقَدْ هوى﴾ (طه: ٨٨).

#### س٧٢٨: اذكر بعض الأدلة من السنة؟

ج: حديث: ( إنَّ رحمتي غلبت غضبي ). رواه: البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١)؛ من حديث أبي هريرة ﷺ.

## الْغَلَبَةُ

### س٧٢٩: ما المقصود يصفة الْغَلَيَة؟

ج: الْعَلَبَةُ صَفَةً ذاتيةً ثابِتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة؛ فالله غالب على أمره، ولا غالب له.

<del>----</del>(177)=

والغلبة بمعنى القهر؛ كما في (القاموس)، والله سبحانه وتعالى يتصف بالقهر، ومن أسمائه (القاهر) و(القهار)؛ كما سيأتي. ومعنى: ﴿لأغْلِبنَ أَنَا وَرُسُلِي﴾؛ أي: لأنتصرن أنا ورسلي. ﴿وَاللّه غَالبٌ على أَمْرِه﴾؛ قال السعدي: (أي: أمره تعالى نافذ؛ لا يبطله مبطل، ولا يغلبه مغالب). اهـ. (غلب الأحزاب وحده)؛ أي: قهرهم وهزمهم وحده.

#### س٧٣٠: هل الغالب من أسماء الله تعالى؟

ج: وقد عدّ بعضُ العلماء (الغالب) من أسماء الله تعالى. وفيه نظر.

### س٧٣١ : ما دليل صفة الْغَلَبَةُ من القرآن؟

ج: الدليل هيو: قولسه تعالى: ﴿كَتَبَ الله لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (المجادلة: ٢١)، وقوله: ﴿وَاللّه غَالبُ على أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرَ النَّاسِ لا يعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١).

#### س٧٣٧: وما الدليل من السنة؟

ج: حـديث أبي هريـرة ﴿ أن رسول الله ﴿ كان يقول: (لا إله إلا الله وحده، أعزَ جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده). رواه البخاري (٤١١٤).

## الْغِنَى

### س٧٣٣: الله ﷺ هوالغَنيّ، حدثنا عن معنى هذه الصفة؟

ج: صفة ذاتية ثابتة ثلبة عز وجل بالكتاب والسنة، و(الغني) من أسماء الله تعالى؛ قال الشيخ الهراس في (الشرح): (ومن أسمائه الحسنى (الغني)؛ فله سبحانه الغنى التام المطلق من كل وجه؛ بحيث لا تشوبه شائبة فقر وحاجة أصلاً، وذلك لأن غناه وصف لازم له، لا ينفك عنه؛ لأنه مقتضى ذاته، وما بالذات لا يمكن أن يزول؛ فيمتنع أن يكون إلا غنيًا كما يمتنع أن يكون إلا جواداً محسنا برًا رحيماً كريماً) اهـ.

#### س٧٣٤: اذكر دليلاً من القرآن على هذه الصفة.

ج: قول له تعالى: ﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (فاطر: ١٥).

### س٧٣٥: هل تستحضر دليلاً من السنة؟

ج: حديث أبي هريرة ﷺ: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك...) رواه مسلم (د٢٩٨٠).

## الْغَيْرَةُ

### س٧٣٦: ما المقصود بصفة الْغَيْرَة؟

ج: يوصف الله رهن الغيرة، وهي صفة فعليّة خبريّة تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه غيرة

=(174)=

المخلوق، ولا ندري كيف: ﴿لِيْسَ كَمَتْلِهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾. قال شيخنا عبد الله الغنيمان في (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري): (وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي يختص بها؛ فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق، بل هي صفة تليق بعظمته؛ مثل الغضب والرضى... ونحو ذلك من خصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها.

#### س٧٣٧: اذكر بعض الأدلة على هذه الصفة.

ج: حديث أبي هريرة ﷺ: (إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرّم الله عليه). رواه: البخاري (٢٢٦٩)، ومسلم (٢٧٦١). حديث سعد بن عبادة ﷺ: (أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخصٌ أغير من الله... ). رواه البخاري (٢٤١٦)، ومسلم واللفظ له (١٤٩٩).

## الْفَتْحُ

### س٧٣٨: حدثنا عن صفة الْفَتْحُ، ومعناها؟

ج: صفةٌ لله ﷺ ثابتةٌ بالكتاب والسنة، و(الفتاح) اسم من أسمائه تعالى، والفتح بمعنى الحكم والقضاء كما في الآية الثانية، والفتح ضد الغلق، والفتح بمعنى النصر.

### س٧٣٩: اذكر دليلاً من كتاب الله ﷺ.

ج: قول عالى: ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ (سبأ: ٢٦).

#### س٧٤٠: وما الدليل من السنة؟

ج: الدليل هو: حديث: (لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه...) رواه مسلم (٢٤٠٥).

## الْفَرَحُ

### س٧٤١: ماذا عن صفة الْفُرَح ومعناها، وطريقة أهل السّنة في إثباتها؟

ج: الْفَرَحُ صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله ﴿ بالأحاديث الصحيحة. قال أبو إسماعيل الصابوني في (عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص ه): (وكذلك يقولون في جميع الصفات (أي: الإثبات) التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين... والفرح والضحك وغيرها...) اهـ وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس في شرحه للعقيدة الواسطية (ص ١٦٦) عند شرحه لهذا الحديث: (وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله ﴿ الكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله ﴿ الله الله التابعة لمشيئته تعالى الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله ﴿ الله الله التابعة لمشيئته تعالى الصفات؛

وقدرته، فيحدُدُث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يُحدثُ عبدُهُ التوبةَ والإنابةَ إليه، وهو مستلزمٌ لرضاه عن عبده التائب، وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله هي مُنزّه عن ذلك كله، ففرحهُ لا يشبه فرح أحد من خلقه؛ لا في ذاته، ولا في أسبابه، ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرّضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه، وهو الرضى، وتفسير الرضى بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نفي وتعطيلٌ لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوهُ ظنّ هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم). اهـ.

### س٧٤٧: اذكر دليلاً على صفة الْفَرَح.

ج: حديث: (لله أفرح بتوبة عبده...) وفي لفظ: (أشد فرحاً) وهو في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة والنعمان بشير والبراء بن عازب أ... انظر: البخاري ١٣٠٨)، ومسلم (٩٢٧).

## الْفَطْرُ

### س٧٤٣: الله ﷺ هو فاطر السموات والأرض. ما معنى صفة الْفَطْرُ؟

ج: من صفات أفعاله تعالى أنه فَطَرَ الخِلق، وهو فاطر السماوات والأرض، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. فَطَرَ أي: ابتدأ خلقكم، فطر والسنة. فَطَرَبُ أي: شَقَّ، والفَطْر: الابتداء والاختراع، فطركم أول مرة؛ أي: ابتدأ خلقكم، فطر السماوات والأرض؛ أي: شقهما وفتقهما بعد أن كانتا رتقاً، وهو مبدعها ومبتدئها وخالقها.

## الْقَبْضُ وَ الطَّيُّ

## س٧٤٤: ما معنى الْقَبْضُ وَ الطِّيُّ من صفات ربنا ﷺ ؟

ج: الْقُبْضُ وَالطّيُ صغتان فعليتان خبريّتان لله هَن، ثابتتان بالكتاب والسنة، و(القابض) من أسماء الله تعالى. وقال شيخنا عبد الله الغنيمان في (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) (١/ ١٤٠): "قوله: (يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه): القبض: هو أخذ الشيء باليد وجمعه، والطي: هو ملاقاة الشيء بعضه على بعض وجمعه، وهو قريب من القبض. وهذا من صفات الله تعالى الاختيارية، التي تتعلق بمشيئته وإرادته، وهي ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله هي، وهي مما يجب الإيمان به؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله تعالى، وحرحرم تأويلها المخرج لمعانيها عن ظاهرها، وقد دلً على ثبوتها لله تعالى العقل أيضاً، فإنه لا يمكن

لمن نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد؛ لأن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل لابد له من فعل، وليس هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل، سواءً كان لازماً كالنُّزُول والمجيء، أو متعديا كالقبض والطي؛ فحدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به تعالى؛ وهو تعالى حيًّ قيُّوم، فعّال لما يريد، فمن أنكر قيام الأفعال الاختيارية به تعالى فإن معنى ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد، وينكر قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ ﴾؛ فالعقل دل على ما جاء به الشرع. وما صرح به في هذا الحديث من القبض والطي، قد جاء صريحاً أيضاً في كتاب الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿وَما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْره وَالأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْرُونَ ﴾؛ والأحاديث والآثار عن السلف في صريح الآية والحديث المذكور في الباب كثيرة وظاهرة جلية لا تحتمل تأويلاً ولا تحتاج إلى تفسير. ولهذا صار تأويلها تحريفاً وإلحادا فيها" اهـ.

### س ٧٤٥ : اذكر لنا بعض الأدلة على هاتان الصفتان الْقَبْضُ وَ الطَّيُّ؟

ج: من الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَالله يقُبِضُ وَيَبُسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٤٥)، وقوله تعالى: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبُضَتُهُ يَوْم الْقيامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: ٢٧) ومن السنة: حديث أبي هريرة ﷺ: (يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه...) رواه: البخاري (٧٣٨٧)، ومسلم (٧٧٨٧).

## الْقُدْرَةُ

### س٧٤٦: حدثنا عن صفة الْقُدْرَةُ.

ج: النَّدْرةُ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسنة، ومن أسمائه تعالى: (القادر) و(القدير) و(المقتدر). قال الخطابي في (شأن الدعاء) ( هم): (ووصف الله نفسه بأنه قادرٌ على كلّ شيء أراده، لا يعترضه عجز ولا فتور، وقد يكون القادر بمعنى المقدّر للشيء، يقال: قَدُرت الشيءَ وقدرتُه؛ بمعنى واحد).

### س٧٤٧ : اذكر بعض الأدلة على صفة الْقُدْرَةُ.

ج: الأدلة هي: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٠)، وقوله ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلَى أَنْ يَبْمَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابا﴾ (الأنعام: ٦٥)، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّات وَنهر \* في مَقَّعَد صَدَّق عَنْدَ مَلِيكِ مُقَّدر﴾ (القمر: ٥٥).

### س٧٤٨: وبعض الأدلة من السنة؟

ج: حديث عثمان بن أبي العاص الله مرفوعاً: (أعوذ بعزّة الله وقدرته من شر ما أجدُ وأحاذرُ) رواه مسلم (٢٢٠٢).

## الْقِدَمُ

### س٧٤٩: هل الْقَدَمُ صفة لله ١٤ وهل القديم من أسمانه؟

ج: يُحْبِرُ عن الله رَهِلُ بانه قديم، لا صفةً له، والقديم ليس اسماً له. قال الحافظ ابن القيم في (بدائع الفوائد) (١٦٢/١): (... ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا؛ كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه). اهـ قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٣٠٠٠٩/١): (والناس متنازعون؛ هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والمعلل والمعلل والشرع، وإن لم يرد بإطلاقه نصّ ولا إجماعً، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين، وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع. كلفظ (القديم) و(الذات)... ونصو ذلك. ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها، وبين ما يخبر به عند الحاجة؛ فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى؛ كما قال: ﴿وَلِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَى﴾. وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه، مثل أن يُقال: ليس هو بقديم، ولا موجود، ولا ذات قائمة بنفسها... ونحو ذلك، بشيء. فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم، موجود، وهو ذات قائمة بنفسها، وقيل: ليس بشيء. فقيل: بل هو شيء؛ فهذا سائغ...) اهـ.

## الْقُدُّوسُ

## س٧٥٠: ما معنى اسم الله ﷺ الْقُدُّوس؟

ج: هي يوصف الله ﴿ بأنه سبحانه القُدُّوس، وهي صغةٌ ذاتيةٌ، و القُدُّوس اسم له، ثابت بالكتاب والسنة. قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ٨): (ومن صفاته (قُدُوس)، وهو حرفٌ مبنيٌ على (فُغُول)، من (القدس)، وهو الطهارة).

# الْقَهْرُ

### س٧٥١: حدثنا عن صفة الْقَهْر من صفات ربنا ﷺ.

ج: هي صفةً لله على ثابتةً بالكتاب، ويوصف الله بأنه القاهر، والقهّار، وهما اسمان لله تعالى، والقهّر بمعنى الغلبة والأخذ من فوق. قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وهُوْ الْقَاهُرِ فُوْقَ عِبَادِه﴾: (... وإنما قال: ﴿ فَوُقَ عِبَادِه﴾ لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كلّ قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه، فمعنى الكلام إذاً: والله الغالب عباده المذلل لهم...).

## الْقَوْلُ

### س٧٥٧: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الْقَوْلُ؟

ج: الْقَوْلُ صفةٌ ذاتيةٌ فعليّةٌ ثابتةٌ لله ﴿ بالكتاب والسنة، وهو والكلام شيء واحد. (فانظر التفصيل عند ذكرنا لصفة الكلام).

### س٧٥٣: اذكر بعض الأدلة على هذه الصفة؟

ج: قولمه تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ (البقرة: ٣٨)، وقولمه ﷺ: ﴿وَاللّه يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدي السّبيلَ﴾ (الأحزاب: ٤)، وقولمه ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةُ﴾ (البقرة: ٣٠).

## الْقُوَّةُ

### س٧٥٤: حِدِثنا عِن صفة الْقُوَّةُ واسم الله ١ القوي؟

ج: الْقُوَّةُ صَفَةٌ دَاتيةٌ لله ﴿ ثَابِتةٌ بالكتاب العريز، و(القوي) من أسماء الله تعالى. قال تعالى: ﴿ وَهُو الْقَوْةِ الْفَتِينُ قال شيخنا عبد الله الغنيمان في (الشرح) (۱۳/۱): (وهذه الآية ونظائرها تدل بوضوح على أن الله تعالى موصوف بالضفات العليا، كما أنه مسمى بالأسماء الحسنى؛ فالقوة صفته، والرزاق اسمه، وتقدم أن كل اسم لابد أن يتضمن الصفة، وبذلك وغيره يرد على المنكرين للصفات، كما سبقت الإشارة إليه، والله أعلى).

# الْقَيُّوم

### س٧٥٥ : ما معنى الْقَيُّوم؟

ج: يوصف الله ره بانه القيوم والقيم والقيام، وهو وصف ذاتي ثابت لله بالكتاب والسنة، و(القيوم) اسم من أسمائه تبارك وتعالى. قال ابن جرير في التفسير (٢/٨٥١): "(القيوم): القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص"، ثم ذكر قولين في معنى القيوم، ثم قال: (وأولى التأويلين بالصواب ما قال مجاهد والربيع، وأن ذلك وصف من الله – تعالى ذكره – نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء؛ في رزقه، والدفع عنه، وكلاءته، وتدبيره، وصرفه في قدرته). وقال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ٧): "ومن صفاته: (القيوم) و(القيام)، وقدرئ بهما جميعاً، وهما (فيعول) و(فيعال)، من قمت بالشيء: إذا وليته، كأنه القيم بكل شيء، ومثله في التقدير: دَيُور وديًار" اهـ.

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_ العقيدة

## الْكَافِي

### س٧٥٦: حدثنا عن وصف الله ﷺ الْكَافِي؟

ج: يوصف الله هن بأنه كاف عباده ما يحتاجون إليه، وهي صفة تابتة بالكتاب والسنة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في (التفسير) (٥٠٤/٣): (الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه).

### س٧٥٧: اذكر بعضًا من أدلة هذه الصفة؟

ج: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٣٧)، وقولـه: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرْئِينَ﴾ (الحجر: ٩٥)، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهَ بِكَافِي عَبْدُهُ﴾ (الزمر: ٣٦).

ومن السنة: قصّة الغلام مع الساحر والراهب في (صحيح مسلم) (٣٠٠٥) من حديث أنس ﴿،، وَفِيهُ أَنْهُ لَا اللهُ الل

# الْكِبْرِيَاءُ

س٧٥٨: حدثنا عن صفة الكبرياء.

ج: صفةً ذاتيةً خبريَّةٌ ثَابَتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة، و(المُتُكبَّر) من أسماء الله تعالى. قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ١٨): (وكبرياء الله: شرفه، وهو من (تكبّر): إذا أعلى نفسه) اهـ. وقال قوَّام السُّنَة في (الحجة) (١٨٦/٢): (أثبت الله العزَّة والعَظَمَة والقدرة والكِبر والقوة لنفسه في كتابه).

### س٧٥٩: لوذكرت لنا بعض أدلة هذه الصفة من القرآن؟

َ جِ: قولَـه تَعالى: ۚ ﴿السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَّكَبِّرُ ﴾ (الحشر: ٢٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيّاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الجاثية: ٣٧).

#### س٧٦٠: وما أدلة صفة الكبرياء من السنة؟

ج: حديث عبد الله بن قيس الله مرفوعاً: (جنتان من فضَّة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن). رواه: البخاري (٤٤٤)، ومسلم (١٨٠).

## الْكَبيرُ

#### س٧٦١: ما معنى صفة الله ﷺ الكبير؟

ج: يوصف الله على بأنه الكبير، وهو أكبر من كل شيء، وهي صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ بالكتاب

=(179)=

والسنة، و(الكبير) من أسمائه تعالى. ومعنى الكبير؛ أي: العظيم الذي كل شيء دونه، وهو أعظم من كل شيء. قال ابن منظور في (لسان العرب): ( والكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل).

#### س٧٦٧: اذكر بعض الأدلة على هذه الصفة.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (الرعد: ٩). وقوله تعالى: ﴿وَأَنَ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (لقمان: ٣٠).

ومن السنة: إن الأحاديث الصحيحة والأذكار الثابتة عن النبي هي، والتي فيها وصف الله على الكبر، وأنه أكبر من كل شيء كثيرة جدًا، منها تكبيرات الأذان والصلاة (الله أكبر)، ومنها: (الله أكبر كبيراً)، ومنها: فمن كبر الله وحمد الله...)، ومنها: (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك...) وغيرها كثير.

## الْكِتَابَةُ وَالْخَطُّ

### س٧٦٣: ماذا عن صفة الْكِتَابَةُ وَ الْخَطُّ؟

ج: صغةً فعليّة خبريّة ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة، فهو سبحانه يكتب ما شاء متى شاء، كما يليق بعظيم شأنه، لا ككتابة المخلوقين، والتي تليق بصغر شأنهم، قال أبو بكر الآجري في (الشريعة) (ص ٣٢٣): (باب الإيمان بأن الله ﷺ خلق آدم ﷺ بيده، وخطُ التوراة لموسى السلامين.).

### س٧٦٤: لوذكرت لنا بعض الأدلة على ما تقول؟

ج: قولمه تعالى: ﴿ سَنكتبُ مَا قَالُسوا وَقَلْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ ﴾ (آل عمران: ١٨١). وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبُنَا لهُ فِي الأَلُواحِ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ ﴾ (الأعراف: ١٤٥). حديث احتجاج موسى وآدم عليهما السلام، وفيه قول آدم لوسى عليهما السلام: (أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيًّا؛ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟... ) رواه: البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢). وفي رواية: (وخط لك التوراة بيده... ).

## الكريم

### س٧٦٥: الله ﷺ هِو الكِريم والكرّم من صفاته ، حدثنا عن هذه الصفة من صفات ربنا.

ج: صفة ذاتية ثابتة لله في بالكتاب والسنة، ومن أسمائه: (الكريم) و(الأكرم)؛ وقال ابن منظور في (لسان العرب): (الكريم من صفات الله وأسمائه، وهو الكثير الخير، الجواد المعطي، الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق). وقال الزجاجي في (اشتقاق أسماء الله) (ص ١٧٦): (الكريم:

الجواد، والكريم: العزيز، والكريم: الصَّغوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائز عليه ومصفوح عنه موجود، وإذا أريد به العزيز؛ كان غير مقتض مفعولا). اهـ. يعني رحمه الله: إذا أريد به الجواد والصفوح؛ فهي صفةً فعل، وإذا أريد به العزيز؛ فهي صفةً ذات. والله أعلم.

### س٧٦٦: ما الفرق بين الجود والكرم؟

ج: قال أبو هلال العسكري في (الفروق) (ص ١٤٣): (الفرق بين الكرم والجود أن الجود هو الذي ذكرناه (يعني: كثرة العطاء من غير سؤال)، والكرم يتصرف على وجوه، فيقال لله تعالى: كريم، ومعناه أنه عزيز، وهو من صفات ذاته. ومنه قول تعالى: ﴿مَا غَرُكَ بربِّكَ الْكريمِ﴾ (الأنفطار: ٦)؛ أي: العزيـز الذي لا يغلب، ويكون بمعنى الجواد المفضال، فيكون من صفات فعله... ). وذكر معانى وأقوالا أخرى.

### س٧٦٧: اذكر طرفا من الأدلة على هذه الصفة الجليلة.

ج: قول، تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الإنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ (الانفطار: ٦) وقوله: ﴿ اقْرَأُ وربُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ (العلق: ٣). ومن السنة: حديث عوف بن مالك ﴿ في الدعاء على الجنازة: (... اللهم اغفر له. وارحمه، وعافه، واعفُ عنه، وأكرم نُزُله، ووسّع مدخله...) رواه مسلم (٩٦٣). حديث طلحة بن عبيد الله ﴿، وقول الأعرابي للنبي ۞ (والذي أكرمك بالحق؛ لا أتطوع شيئًا... ) رواه البخاري (١٨٩١).

## الكره

س٧٦٨: الله ﷺ يكره الباطل والكفر، اذكر أدلة صفة الكُرهُ.

ج: الْكُرْهُ صِفةً فعليّةً خبريّةً ثابتةً لله ﷺ بالكتاب والسنة. قولـه تعالى: ﴿وَلَكُنْ كُرُهُ اللّه انْبِعاتُهُمْ ﴾ (التوبة: ٤٦).

الدليل من السنة: حـديث المغيرة بن شعبة ﷺ مرفوعا: (إن الله حرّم عليكم: عقوق الأمهات. ومنعاً وهسات، ووأد البنسات، وكسره لكم: قيل وقال، وكثرة السـؤال، وإضاعة المال) رواه: البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (١٣٤١/٣ – عبد الباقي) وحديث عائشة 🏶 : (... وإن الكافر إذا بْشّر بعداب الله وسخطه؛ كره لقاء الله وكره الله لقاءه) رواه مسلم (٢٦٨٤).

## الْكُفُّ

س٧٦٩: ما المقصود بصفة الْكَفُّ؟

ج: الْكَفُّ صِفَةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتةً لله رضي بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ وقال

صديق حسن خان في (قطف الثمر) (ص ٢٦): (ومن صفاته سبحانه: اليد، واليمين، والكف، والإصبع...)، وقال قوَّام السُّنَة الأصبهاني في (الحجة) (ص ٢٦٢): "قوله: (حتى يضع الجبار فيها قدمه)، وقوله: (حتى يضعه في كفّ الرحمن)، وللقدم معان، وللكف معان، وليس يحتمل الحديث شيئاً من ذلك؛ إلا ما هو معروف في كلام العرب؛ فهو معلوم بالحديث، مجهول الكينية".

### س٧٧٠: اذكر أدلة هذه الصفة.

ج: حديث أبي هريرة الله: (ما تصدق أحد بصدقة من طيّب، ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كفّ الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يُربّي أحدكم فلْوه أو فصيله) رواه مسلم (١٠١٤)، وحديث: (رأيت ربي في أحسن صورة)، وفيه: (...فرأيته وضع كفّه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله في صدري...) رواه: أحمد، والترمذي وغيرهما.

# الْكَفِيلُ

### س٧٧١: ما معنى صفة الله الْكَفيلُ؟

ج: يوصف الله ﴿ بأنه الكفيل، الذي يكفل ويحفظ عباده، وهي صفةٌ ثابتةٌ له بالكتاب والسُّنَّة. والكفيل بمعنى الوكيل والحفيظ والشهيد والعائل والضامن. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾: (وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعياً، يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض). قال الراغب الأصفهاني في (المفردات): (كفل: الكفالة الضمان...والكفيل الحظ الذي فيه الكفاية، كأنه تكفل بأمره).

# الْكَلامُ وَ الْقَوْلُ وَ الْحَدِيثُ

### س٧٧٧؛ حدثنا عن صفات الْكَلامُ وَ الْقَوْلُ وَ الْحَدِيثُ، والنِّدَاءُ وَ الصَّوْتُ وَ الْحَرْفُ، هل كلها صفاتٌ ثابتةٌ لله ﷺ؟

ج: يعتقد أهـل السُّنَّة والجماعـة أنَّ الله ﷺ يتكلم ويقول ويتحدث وينادي، وأنَّ كلامه بصوت وحـرف، وأنَّ القرآن كلامـه، مُـنزَّلٌ غـير مخلوق، وكـلام الله ﷺ صـفةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ (ذاتيةٌ باعتبار أصله، وفعليةٌ باعتبار آحاده).

### س٧٧٣؛ لوذكرت لنا بعضًا من الأدلة على ما تقول؟

ج: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمُ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا﴾ (النساء: ١٦٤)، وقوله: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودي مِنْ شَاطِئِ الْوَادي الْأَيْمَن فِي الْبُقْعَة الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِنِّي أَنَّا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (القصص: ٣٠)؛ (نداء بصوت مسموع)، وقوله ﷺ: ﴿ قُلْ لُوْ كَانَ البُّحُرُ مِدَادًا لِكَلْمَات رَبِّي لَنَفِذَ الْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلُوْ جِئْنًا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (الكهف: ١٠٨)؛ (كلام مكــتوب)، وقولـه ﷺ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلامَ اللّه ﴾ (التوبة: ١)؛ (كلام يُسُمع)، وقولـه ﷺ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللّهِ حديثاً﴾ (النساء: ٨٧).

ومن السُّنة: حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وفيه: (قال له آدم: يا موسى! اصطفاك الله بكلامه ) رواه: البخاري (٢٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢)، وحديث قصة الإفك وقول عائشة في: (...ولَسْأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى...) رواه: البخاري الديا)، ومسلم (٢٧٧٠). وحديث أبي سعيد الخدري في: (إنَّ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيتولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقبول: هل رضيتم؟...) رواه: البخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (٢٨٢٩)، وحديث ابن عباس في: ( بينما جبريل قاعد عند النبي الله البخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (٢٨٢٩)، وحديث أبي سعيد الخدري في مرفوعا: تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته). رواه: مسلم (٢٠٨١)، وحديث أبي سعيد الخدري في مرفوعا: ( يقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إنَّ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) رواه: البخاري (٢٤٨٣).

### س٧٧٤: اذكر لنا بعضًا من كلام أهل العلم على هذه الصفات.

ج: قال عصر بن الخطاب الله على المنبر: (إنَّ هذا القرآن كلام الله). فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم، مثل: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والشعبي، وغيرهم ممن يطول ذكرهم، أشاروا إلى أنَّ كلام الله هو المتلوّ في المحاريب والمصاحف. وذكر: صالح بن أحمد بن حنبل، وحنبل؛ أنّ أحمد رحمه الله؛ قال: (جبريل سمعه من الله تعالى، والنبي الله سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي الله قال: (جبريل سمعه من أثمة في (مجموع الفتاوي) (١٢/ ٣٠٤): (واستفاضت الآثار عن النبي الله والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة السُنّة؛ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادى موسى، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إنّ الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إنّ الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم

## الْكَنَفُ

س٧٧٥: ورد في الحديث (... يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كَنَفَه عليه). هل الْكَنَفُ من صفات ربنا تعالى؟

ج: الْكَنْفُ صغةً خبريَّةً ثابـتةً لله ﷺ بالحديث الصحيح، والكَنْف في اللغة: السِّتر والحرز والجانب والنَّاحية.

### س٧٧٦: ما دليل هذه الصفة؟

ج: الدليل ما رواه: البخاري (۱۶ه۷)، ومسلم (۲۷۹۸)؛ من حديث ابن عمر ﷺ: (... يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول... ).

### س٧٧٧: ما معنى صفة الْكَنَفُ؟

ج: قال البخاري: (قال عبد الله بن المبارك: كنفه؛ يعني: ستره). انظر (خلق أفعال العباد) (ص ١٠٣). وقال شيخنا عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: "قوله: (حتى يضع كَنفه عليه): جاء الكنف مفسرا في الحديث بأنه السّتر. والمعنى: أنه تعالى يستر عبده عن رؤية الخلق له؛ لئلا يفتضح أمامهم فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله، ويظهر على وجهه الخوف الشديد، ويتبين فيه الكرب والشدة".

## الْكَيْدُ

### س٧٧٨: هل يوصف الله ﷺ بِالْكَيْدُ لاُعْدَائِهِ؟

ج: هذه صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ ثابتة لله َ هُلِ بالكتاب، ولا يوصف به إلا مقيداً في مقابلة كيّد المخلوق. المخلوق.

### س٧٧٩: وما دليل هذه الصفة؟

ج: الدليل: قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كِذُنا لِيُوسُف ﴾ (يوسف: ٧٦). وقوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدُا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ (الطارق: ١٦). و قوله: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (الأعراف: ١٨٣. القلم: ٤٥).

### س٧٨٠: لوذكرت لنا بعضًا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حول هذه الصفة؟

ج: قال الشيخ محمد خليل هراس في (شرح الواسطية) (ص ١٢٣) عند قوله تعالى: ﴿ومكروا ومكروا ومكر اللهُ...﴾، وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ يكيدُون كيدا ﴾، قال رحمه الله: (تضمنت هذه الآيات ومكتبي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم، فيقال: ماكر، وكائد، بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خير الماكرين، وأنه يكيد لأعدائه الكافرين) اهـ.

## اللُّطْفُ

### س٧٨١: اللطيف اسم من أسماء الله ﷺ واللُّطُفُ صفة من صفاته سبحانه، تحدث عنهما مع ذكر ما تيسر من الأدلة؟

ج: اللُّطْفُ صفةً ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسُّنَّة ، و(اللطيف) من أسمائه سبحانه.

ي الدليل من الكتاب: قول تعالى: ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ النَّخبِيرُ ﴾ (الأنعام: ١٠٣)؛ و قول : ﴿ اللَّهُ لطيفٌ بعباده ﴾ (الشورى: ١٩).

والدليل من السُّنَة: حديث عائشة ﴿ فِي تتبعها للنبي ﴿ لَا خرج من عندها خفية لزيارة البقيع، وفيه قال ﴿ (لتخبرني أو

ليخبرني اللطيف الخبير) رواه مسلم (٩٧٤). قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في (التفسير (ه/ ٣٠١): (اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف). وقال ابن منظور في (لسان العرب): (اللُّطف واللَّطف: البر والتكرمة والتَّحفي... اللطيف: صفة من صفات الله، واسم من أسمائه، ومعناه والله أعلم: الرفيق بعباده).

## اللَّعْنُ

### س٧٨٧: هل اللَّعْنُ صفة من صفات الله؟

ج: اللَّعْنُ صفةٌ فعليَّةٌ اختياريةٌ ثابتةٌ لله ﴿ بالكتاب والسُّنَّةِ.

#### س٧٨٣: ما دليل ذلك من كتاب ربنا ﷺ ؟

ج: قولت تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ﴾ (النساء: ٩٣)؛ وقوله: ﴿إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وأَعدَ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (الأحزاب: ٦٤)؛ وقوله: ﴿ لَعَنْةُ اللّهِ على الظَّالِمِينَ ﴾ (الأعراف: ٤٤)، (هود: ١٨).

### س٧٨٤: وما دليل صفة اللَّعْنُ من السُّنَّة ؟

ج: مسن ذلك حديث: (لعن الله الواصلة والستوصلة..) رواه: البخاري (٩٣٤ه)، ومسلم (٢١٢٢)، وحديث: (لعن الله السارق يَسْرقُ البيضة..). رواه: البخاري(١٧٨٣) ومسلم (١٦٨٧)، وحديث: ( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو أوى محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين...). رواه: البخاري (٣٧٥)، ومسلم (١٣٧٠).

### س٧٨٥: لوذكرت لنا بعضًا من كلام أهل العلم الأعلام حول هذه الصفة؟

ج: استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية في (الواسطية) (ص ١٠٨) بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنا مُتَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَدُمُ خَالدًا فِيها وَغَصْبِ اللّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ ﴾ بإثبات صفة الغضب واللعن. وقال الشيخ خليل الهرّاس عن هذه الآية وآيات معها: (تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل؛ من الرضى لله، والغضب، واللعن، والكرد...)، ثم قال: (واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون: من حقت عليه اللعنة، أو دعى عليه بها).

### س٧٨٦: الْمُؤْمِنُ اسم من أسماء الله تكلم حول هذا الاسم من أسماء الله ﷺ ؟

ج: يوصف الله على بأنه المؤمن، وهو اسم له ثابت بالكتاب. قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ٩) "ومن صفاته (المؤمن)، وأصل الإيمان: التصديق...فالعبد مؤمن، أي: مصدّق محقّق، والله مؤمن، أي: لا يمانه، وقد يكون (المؤمن) من الأمان، أي: لا

لعقبيدة بوسوعة الثقافة الإسلامية

يأمن إلا من أمّنه الله.. وهذه الصغة من صفات الله هُلا لا تتصرّف تصرّف غيرها، لا يقال: أمن الله، كما يقال: تقدّس الله، ولا يقال: يؤمن الله؛ كما يقال: يتقدّس الله... وإنما ننتهي في صفاته إلى حيث انتهى، فإن كان قد جاء من هذا شيء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله أو عن الأئمة؛ جاز أن يطلق كما أطلق غيره" اهـ. وقال ابن منظور في (لسان العرب): (المؤمن من أسسماء الله تعالى الذي وحّد نفسه؛ بقوله: ﴿ وَاللّهُ مُا إِللّهُ وَاحدُ ﴾، وبقوله: ﴿ شَهِدَ اللهُ ألّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾، وقيل: المؤمن الذي وحد نفسه؛ بقوله: ﴿ وقيل: المؤمن في صفة الله الذي أمن الخلق من ظلمه، وقيل: المؤمن الذي يصدق عباده ما وعدهم، وكل هذه الصفات لله هُلاً؛ لأنه صدق بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد، وكأنه أمن الخلق من ظلمه، وما وعدنا من البعث والجنة لمن آمن به والنار لمن كفر به، فإنه مصدّق وعده، لا شريك له).

### س٧٨٧: لوذكرت لنا دليل صفة ربنا به (المُؤْمنُ) من الكتاب العزيز؟

ج: الدليل قوله تعالى: ﴿السَّاامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ (الحشر: ٢٣).

## الْمُبِينُ

### س٧٨٨: الْمُبِينُ صفة لله، واسم من أسمائه. اذكر الأدلة على ذلك.

ج: يوصف الله ﷺ بأنه المبين، وهو اسم له ثابت بالكتاب العزيز. والدليل: قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحقَّ رَيْعَلُمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحقُّ الْمُبِينُ﴾ (النور: ٢٥).

#### س٧٨٩ : وكيف فهم العلماء الأكابر هذه الصفة؟

ج: قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: (يقول: ويعلمون يومئذ أنَّ الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون). وقال قُوَّام السُّنَّة الأصبهاني في (الحجة) (١٤٣/١): (المبين: ومعناه البيّن أمره، وقيل: البيّن الربوبية والملكوت، يقال: أبان الشي، بمعنى تبين، وقيل معناه: أبان للخلق ما احتاجوا إليه).

## المَتِينُ

### س٧٩٠: المتين من أسماء الله والْمَتَانَةُ صفة من صفاته. اذكر أدلة ذلك.

ج: الْمُتَائَةُ صِفَةُ ذاتيةٌ ثابِتةٌ لله ﷺ بالكتاب، و(المتين) مِن أسماء الله تعالى، والدليل:قولـه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُقِينُ﴾ (الذاريات: ٨٥).

#### س٧٩١: اذكر بعض كلام العلماء حول هذه الصفة؟

ج: قال ابن منظور في (لسان العرب): (والمتين في صفة الله القوي... والمتانة: الشدة والقوة؛ فهو

=(177)=

من حيث إنه بالغُ القدرة تامُّها قويِّ، ومن حيث إنه شديدُ القوة متينُّ). وقال الشيخ عبد العزيز السلمان في (الكواشف الجلية عن معاني الواسطية) (ص ١٤٤): (وما يؤخذ من الآية ﴿إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتِينُ ﴾ إثبات المتانة وهي من الصفات الذاتية).

## س٧٩٧: الْمَجْدُ صفة لله ﷺ والمجيد اسم من أسمانه، ما معناهما؟

ج: صفةٌ ذاتيةٌ لله ﷺ، من اسمه (المجيد) الثابت بالكتاب والسُّنَّة. قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ١٩): ( مجد الله): شرفه، وكرمه)اهـ.

### س٧٩٣: لوذكرت لنا المزيد من الكلام حول هذه الصفة الجليلة من صفات ربنا؟

ج: قال ابن منظور في (لسان العرب): (المجد: المروءة والسخاء، والمجد: الكرم والشرف، والمجيد: من صفات الله هُك، وفعيل أبلغ من فاعل، فكأنه يجمع معنى الجليل والوهّاب والكريم). وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في (التفسير) (٣٠٠/٥): (المجيد الكبير العظيم الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال...).

### س٧٩٤: اذكر لنا بعض أدلة هذه الصفة العظيمة من كتاب ربنا.

ج: الدليل قولْ قَ تَعالى: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُّودُ . ذُو الْغَرْشُ الْمُجِيدُ ﴾ (البروج: ١٥)، وقول تعالى: ﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (هودَ: ٧٣).

### س٧٩٥: وماذا عن السنة؟

ج: الدليل من السُّنَة حديث: (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ). رواه البخاري (٤٧٧) ومسلم (٤٦٤).

### س٧٩٦: هل الماجد من أسماء الله تعالى؟

ج: ليس (الماجد) من أسمائه تعالى.

# س٧٩٧: في التنزيل ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾. ما معنى أحاط؟ وهل الْمُحِيطُ من أسماء الله ﷺ؟

### س...٧٠ : اذكر بعض الأدلة من القرآن العزيز.

ج: قولت تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ١٩)، و قوله ﷺ: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ١٢)، وغيرها من الآيات.

# س٧٩٩: قال ﴿ وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾. ما هي الصفات الفعلية الثابتة لله ۞ التي تدل عليها الآية ؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه المحيي والميت، وهذا ثابت بالكتاب والسُّنَّة.

العقبية \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

### س٨٠٠ : هل المُحْيى وَ المُميتُ من أسماء الله ﷺ أمر لا؟ مع ذكر الأدلة على ما تقول.

ج: هما صفتان فعليتان خاصتان بالله على، وليسا من أسمائه.

### س٨٠١: لو ذكرت لنا المزيد من الأدلة حول هاتين الصفتين؟

ج: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْه تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٨)، وقوله: ﴿وَهُـوَ الَّذِي أَحُياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنسَانَ لكَفُورً﴾ (الحج: ٦٦)، وقوله: ﴿إِنَّ الّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمُوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ﴾ (فصلت: ٣٩).

ومن السُّنَة: حديث حديفة شه في دعاء الاستيقاظ من النوم: ( الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ) رواه البخاري (٢٣١٤)، وحديث أنس شه: (اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لى، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) رواه البخاري (٢٥٥١)، ومسلم (٢٦٨٠).

### س٨٠٧: في الصلوات الخمس يقرأ المسلم قول الله ؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. فماذا تعرف عن صفة الله الْمُسْتَعَانُ؟ وهل المعين من أسماء الله ؟

ج: يوصف الله ﴿ بأنه المستعان ، الذي يستعين به عباده فيعينهم ، وهذا ثابت بالكتاب والسُّنَة ، وقد عدٌ بعضهم (المستعان) من أسماء الله ، وفي هذا نظر. أما (المعين) ؛ فهو ليس من أسماء الله ، خلاف ما هو منتشر عند العامة ، فتراهم يتعبّدون الله به بتسمية عبد المعين.

#### س٨٠٣: لوذكرت لنا المزيد من الأدلة من كتّاب الله تعالى؟

ج: قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ٥)، وقوله ﷺ: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُونَ﴾ (يوسف: ١٨).

#### س٨٠٤ : وماذا عن الأدلة من سنة نبينا ﷺ؟

ج: حديث معاذ بن جبل ﷺ: (...اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). حديث صحيح رواه: أبو داود (١٩٢٣)، والنسائي، وغيرهما، وحديث ابن عباس ﷺ: (...إذا سألت؛ فاسأل الله، وإذا استعنت؛ فاستعن بالله...). رواه: الترمذي (٢٥١٨)، وأحمد، وغيرهما، وهو

### س٨٠٥: هل الْمُصَوِّرُ مِن أسماء الله وصفاته ؟

ج: يوصف الله عَلَى بانه المُصَوِّر، وهذا ثابتً بالكتاب والسُّنَة، و(المُصَوِّر) من أسمائه تعالى.

### س٨٠٦: وما هي أدلة هذه الصفة من الكتاب؟

َ ج: قوله تعالى: ﴿هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُورِ ﴾ (الحشر: ٢٤)، وقوله ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوَّرُكُمْ في الأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ﴾(آل عمران: ٦).

### س٨٠٧: وما هي أدلتها من السنة؟

ج: حديث أنس ﷺ: ( لمَّا صوَّر الله آدم في الجنة؛ تركه ما شاء الله أن يتركه...). رواه مسلم (٢٦١١)، وحديث علي بن أبي طالب ﷺ: (...سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشق سمعه وبصره). رواه مسلم (٧٧١).

## س ٨٠٨: لو ذكرت بعضًا من كلام أهل العلم حول صفة ربنا ﷺ الْمُصَوَّرُ؟

ج: قال ابن منظور في (لسان العرب): (ومن أسماء الله المُصَوِّر، وهو الذي صوّر جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها). قال الشيخ ابن سعدي في (التفسير)(ه/٣٠): (الخالق البارئ المُصوِّر: الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته، وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم).

### س٨٠٨: صفة الْمُعِيَّةُ من صفات الله ﴿ الثَّابِلَةَ بِالْكِتَابِ وَالْسِنَةَ، مَا مَعْنَاهَا؟ وَمَا هِي عَقَيْدةَ أَهْلَ السنة والجماعة في صفة الْمُعِيَّةُ؟

ج: يعتقد أهلُ السُّنَة والجماعة أنَّ الله معنا بعلمه، وأنه فوق سماواته، مستو على عرشه، بائنً من خلقه، وهذه المعينة أبالكتاب والسُّنَة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الواسطية) (ص١٩٣٠): (فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون)، ثم بعد أن أورد بعض الآيات؛ قال: (وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حقّ على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة).

### س٨١٠: اذكر بعضًا من الأدلة من الكتاب العزيز على صفة الْمَعيَّةُ.

َ ج: – الدَّلْيل قولَه تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (الحديَّد: ٤)، وقوله: ﴿ وَلا أَدْنَى مَنْ ذَلَكَ وَلا أَكْثَلَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ (المجادلة: ٧).

### س٨١٨: وما هي الأدلة من السنة؟

ج: الدليل من السُّنَة: حديث ابن عمر هُمَّا: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا يبصق قبَل وجهه؛ فإنَّ الله قِبَل وجهه). رواه: البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٧٤٧).

الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني ١٠) رواه: البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٩).

# س٨١٢: من أسمانه سبحانه (الغفار) و(الغفور) ومن صفاته الْمَغْفِرَةُ وَ الْغُفْرَانُ، تحدث حول ذلك مع الأدلة ـ غفر الله لنا ولك.

ج: صفّة فعليّة ثابتة لله في بالكتاب والسُّئة، ومن أسمائه (الغفار) و(الغفور). والدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا سَمْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَائكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٥٠)، وقوله في: ﴿ إِنِّ اللهُ عَزِيزٌ عَنُورٌ ﴾ (فاطر: ٢٨)، وقوله في: ﴿ أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ (الزمر: ٥)، وقوله في: ﴿ إِنَّ اللهُ عَزْيزٌ مَنْفَرَة وَذُو عَقَابِ أَلِيمٍ ﴾ (فصلت: ٤٣).

### س٨١٣: وما هي الأدلة من السنة؟

ج: حديث أبي هريرة ﷺ: (...بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنـــا وإليك المصـير) رواه مسلم (١٢٥)، حديث عائشة ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله؛ كره الله لقاءه). فقيل: يـا رسول الله! كراهية لقاء الله كراهية الموت، كلنا نكره الموت؟ قال: (ذاك عند موتـه، إذا بشـر بـرحمة الله ومغفـرته؛ أحـب لقاء الله...) رواه: النسـائي (١٧٣٤)، وابـن ماجـه، وصححه الألباني.

### س٨١٤ : لوذكرت بعضًا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى؟

ج: قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ١٤): "ومن صفاته (الغفور)، وهو من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته، كما يُقال: كَفَرْتُه: إذا غطيته، ويقال: كذا أغفر من كذا؛ أي: أستر...". وقال الشيخ ابن سعدي في (التفسير) (ه/٣٠٠): (العفو الغفور الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه).

### س٨١٥: الْمَقْتُ صفة خبرية فعلية من صفات الله ﴿، قالله سبحانه يمقت أهل الكفر والباطل، تحدث عن هذه الصفة، مع ذكر ما يحضرك من الأدلة من الكتاب والسنة.

ج: صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ ثابّتةٌ لله ﴿ بالكتاب والسُّئة. وقد استشهد شيخ الإسلام في (الواسطية) (ص ١٠٨) لإثبات صف (المقت) بقوله تعالى: ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تُقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾. وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس شارحاً هذه الآيات: (تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل؛ من الرضى لله والغضب... والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله ﴿ على على عليق الرضى لله والغضب.. والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله ﴿ على على عليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق) اهـ وقال شيخ الإسلام أيضاً في (التدمرية) (ص ٢٦): (وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمُقت، فقال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا يُنادُونَ لَمَقُتُ اللّهِ أَكْبُرُ مِنْ مَقْتِكُمُ أَنْفُسَكُمْ... ﴾ (غافر: ١٠)، وليس المَقْت مثل المَقْت).

الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمُ أَنْفُسَكُمْ﴾ (غافر: ١٠).

الدليل من السُّنَّة: حديث عياض بن حمار ﷺ: (...وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم؛ عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب...) رواه مسلم (١٨٦٥).

### س٨١٦: قال الله ﷺ: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً﴾. ما معنى الْمُقِيتُ؟ وهل هي من صفات الله أمر لا ؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه مُقيت، يقدر لعباده القوت، ويحفظ عليهم رزقهم، وهذا ثابت بالكتاب العزيز. والمقيت من أسمائه تعالى. وقد عد الشيخ العثيمين - رحمه الله - (المُقيت) من أسماء الله تعالى، انظر: (القواعد المثلى)، وانظر أيضاً: (النهج الأسمى) (٣٣٧/١). قال ابن جرير في التفسير (٨٣٨٥): (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مُقِيتاً ﴾ (النساء: ٥٨)، قال بعضهم: تأويله: وكان الله على كل شيء حفيظاً وشهيداً - ونقل بإسناده هذا القول عن ابن عباس ومجاهد ﷺ ... وقال آخرون: هو القدير - ونقل ذلك بإسناده عن السدي وابن زيد ... والصواب من هذه الأقوال قول من قال: معنى (المُقيت): القدير) اهـ.

## س٨١٧: هل يصح أن نقول إن الله يمَكْرُ عَلَى مَنْ يَمْكُرُ بِهِ؟

ج: من صفات الله الفعليَّة الخبريَّة التي لا يوصفُ بها وصفاً مطلقاً، فلا يصح أن نقول الله ماكر، وإنما يصح أن نقول الله يمكُرُ عَلَى مَنْ يَمْكُرُ بهِ، أو يمكر بالكافرين، وهي ثابتة بالكتاب والسُنَّة.

#### س٨١٨: ما دليل ذلك من الكتاب؟

ج: الدليل من الكتاب:قول، تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾(آل عمران؟٥)؛ وقوله ﷺ: ﴿وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكُرُنا مَكْراً وَمُكُرُنا مَكْراً وَمُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾ (النمل ٥٠).

#### س٨١٩: وما دليل ذلك من السنة؟

ج: الدليل من السُّنَّة: حديث ابن عباس الله (رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي...). رواه أبو داود (صحيح سنن أبي داود/١٣٣٧)، والترمذي (٢٨١٦)، وابن ماجه.

### س٨٢٠: لوذكرت لنا مزيد توضيح حول هذه الصفة؟

## س٨٢٨: الله هو مالك الْمُلْكُ وَ الْمَلَكُوتُ، ومن أسمانه سبحانه (الْمِلِك) و(الْمَلِك) ، ماذا لديك من الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك؟

ج: من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسُّنَّة، و(اللَّك) و(اللَّك) من أسمائه تعالى. قال في (اللسان) مُلك الله وملكوته: سلطانه وعظمته). وقال في (القاموس المحيط): (اللكوت: العز والسلطان).

الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿قُلُ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ (آل عمران: ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿فَي مَقَمْدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (القمر: ٥٥)، قوله تعالى: ﴿هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِله إِلا هُوَ الْمَلِكُ﴾ (الحشر: ٣٣).

الدليل من السُّلَة: حديث أبي هريرة ﷺ: (يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟). رواه: البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (٢٧٨٧)، وحديث عوف بن مالك ﷺ: ( ... سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبريا، والعظمة). حديث حسن. رواه: أبو داود، والنسائي، وغيرهما. انظر: (صحيح سنن أبي داود) (٧٧٦).

## س٨٢٧: قرأت في حديث قولـه ﷺ:(عليكم بِما تطيقون، فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا). ما معنى الحديث؟ وهل هو صحيح؟ وهل يصح أن نصف الله بصفة الْمَلَلُ؟

ج: ورد في الحديث الصحيح قولــه ﷺ:(عليكم بما تطيقون، فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا). رواه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٥) وفي رواية لمسلم: (فوالله؛ لا يسأم الله حتى تسأموا). قال الشيخ محمد بن إبراهيم في (الفتاوى والرسائل) (٢٠٩/١): "(فبإنَّ الله لا يَمَلُ حتى تملُّوا): من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري، لا نقص فيه؛ كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر". وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمـه الله ـ في (مجموعـة دروس وفـتاوى الحـرم) (٢/١٥١): هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى ؟ فأجاب: "جا، في الحديث عن النبي ه قوله: (فَإِنَّ اللَّهُ لا يَمَـلُ حَتَّى تَمْلُوا). فمن العلماء من قال: إنُّ هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن؛ ملل الله ليس كملل المخلوق؛ إذ إنَّ ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل الله؛ فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالاً. ومن العلماء من يقول: إنَّ قوله: (لا يَمَلُّ حتى تملوا)؛ يراد ب بيان أنه مهما عملت من عمل؛ فإنَّ الله يجازيك عليه؛ فاعمل ما بدا لك؛ فإنَّ الله لا يمل من ثوابك حستى تمل من العمل، وعلى هذا، فيكون المراد بالملل لازم الملل. ومنهم من قال: إنَّ هذا الحديث لا يدل على صغة الملل لله إطلاقاً؛ لأنَّ قول القائل: لا أقوم حتى تقوم؛ لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضاً: (لا يمل حتى تملوا)؛ لا يستلزم ثبوت الملل لله ﷺ. وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أنَّ الله تعالى مُنْزُه عن كل صفة نقص من الملل وغيره، وإذا ثبت أنَّ هذا الحديث دليل على الملل؛ فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق" اهـ.

# ٣٨٧٠ : هل الْمُمَاحَلَةُ وَالْمِحَالُ من صفات الله الفعليَّة الخبريَّة الثابِتة بالكتاب العزيز؟

ج: الْمُمَاحَلَةُ وَ الْمَحَالُ مِن صَفَاتَ اللَّهِ الْعَمَلِيَّةَ الطَّبِرِيَّةَ الثَّابِنَةَ بِالكِتَابِ العزيزِ، والدليل قولَهُ تعالى: ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ (الرعد:١٣).

## س ٨٢٤ : لو ذكرت بعضًا من كلام العلماء في ذلك؟

ج: نقل الأزهري في (تهذيب اللغة)(٩/٥٥) قول القتيبي في قول الله هَلَّ: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ (الرعد:١٣) أي: شديد الكيد والمَكْر، وقول سفيان الثوري: ﴿ شَدِيدُ الْمُحَالِ ﴾ ؛ قال: شديد الانتقام. وقول أبي عبيد: ﴿ الْمُحَالِ ﴾ : الكيد والمكر. وقول الفراء: ﴿ الْمُحَالُ ﴾ : المُمَاحَلة وغيرها من الأقوال. وفي (الصحاح): ( (المُمَاحلة): المماكرة والمكايدة ) اهم. وقال الخطابي في (غريب الحديث) (٣/ وفي (المُحَالُ ﴾ : الكيد، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ شديدُ الْمُحَالُ ﴾ ) اهم. وقد استشهد شيخ

الإسلام بهذه الآية في (الواسطية) (ص ١٢٧) لإثبات هذه الصفة مع الآيات التي فيها صفة المكر والكيد. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (وهذه الآية ثبيهة بقوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا مَكُرا ومكرُنا مَكْرا وهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ (النعل: ٥٠)). وقال الشيخ زيد بن فياض في (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية) (ص ١١٤): (وفي هذه الآيات إثبات وصف الله بالمَكر والكيد والمُماحلة، وهذه صفات فعلية تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، قوله ﷺ: ﴿وَهُو شديدُ الْمِحالِ ﴾: أي: الأخذ بشدة وقوة، والمحال والمُماحلة الماكرة والمغالبة). اهـ.

## س٨٢٥ : هل الْمَنُّ وَ الْمئَّةُ من صفات الله؟ وهل المنان من أسماء الله تعالى؟

ج: الْمَنُ وَ الْمِئَةُ صِفَةً فَعِلِيَةٌ ثَابِتَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ ، و(المَّان) مِن أسماء الله الثابتة بالحديث لصحيح.

#### س ٨٢٦: وما الأدلة على ما تقول رحمك الله . فإن الحجة في الدليل؟

ج: الدليل من الكتاب: قولمه تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَتُفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وقوله هَا: ﴿وَلَكِنّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ ﴿(إبراهيم: ١١). والدليل من السُّئة: حديث أنس هَ: (اللهم أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلا أنت، المئان، بديع السماوات والأرض ...). حديث صحيح رواه: الأربعة، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (١٣٢٥). انظر تخريجه في صفة (الحئان)، وحديث أبي سعيد الخدري هَ: (... إنَّ رسول الله هُ خرج على حلقة من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا ...). رواه مسلم (٢٧٠١).

#### س٨٢٧: لوذكرت بعضًا من كلام أهل العلم رحمهم الله؟

ج: قال الراغب الأصفهاني في (المفردات): (المئة: النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: منّ فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله هن أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: منّ فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله هن الله على المُؤمنين (آل عماران: ١٦٤)، وقوله تعالى: ﴿كُذُم مِنْ قَبَلُ فَمَنَ الله عَلَى النّساء: ١٤٤) ﴿وَلَقَدُ مَننًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (الصافات: ١٦٤)، وقوله تعالى: ﴿يَمْنُ عَلَى الّذِينَ استُضْعَفُوا ﴾ (القصص: ٥)، عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ (إبراهيم: ١١)، وقوله تعالى: ﴿وَثُرِيدُ أَنْ نَمْنُ عَلَى الذّينَ استُضْعَفُوا ﴾ (القصص: ٥)، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس؛ إلا عند كفران النعمة) اهـ. وقال في (القاموس المحيط) (منّ عليه مثّا: أنعم واصطنع عنده صنيعة ومئة ... والمثّان من أسماء الله تعالى؛ أي: المعلى ابتداء).

## س٨٢٨: هل الْمَوْجُودُ من أسماء الله ﷺ ؟

ج: يُخْبر عن الله ﷺ بأنه موجود، وليس الموجود من أسمائه تعالى.

### س٨٢٩: لوذكرت بعضًا من كلام أهل العلم وحمهم الله . تأييدًا لما تقول؟

ج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (١٤٢/٦): (ويفرق بين دعائه والإخبار

عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ، وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل: شيء وذات وموجود). وقال ابن القيم في (بدائع الفوائد) (١٦٢/١): (... ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا؛ كالقديم، والشيء، والموجود...).

### س٨٣٠: لوبينت لنا مزيد توضيح حول هذا الأمر؟

ج: في (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) (١٣٨/٣/فتوى رقم ٢٧٤٥) سئلت اللجنة السؤال التالي: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم الموجود، وإنما وجدت اسم الواجد، وعلمت في اللغة أنَّ الموجود على وزن مفعول، ولابد أن يكون لكل موجود موجد كما أنَّ لكل مفعول فاعل، ومحال أن يوجد لله موجد. ورأيت أنَّ الواجد يشبه اسم الخالق، والموجود يشبه اسم المخلوق، وكما أنَّ لكل موجود موجِد؛ فلكل مخلوق خالق؛ فهل لي بعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟. وقد أجابت اللجنة بتوقيع كل من الشيخ: عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، عبد الله ابن قعود. (الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله، وصحبه وبعد: وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء، حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا مُلحِد دهري، ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجِد؛ لأنَّ الوجـود نوعـان: الأول: وجـود ذاتـي، وهـو ما كان وجوده ثابتاً له في نفسه، لا مكسوباً له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته؛ فإنَّ وجوده لم يسبقه عدم، ولا يلحقه عدم، ﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (الحديد: ٣)؛ والثاني: وجود حادث، وهو ما كان حادثاً بعد عدم، فهذا الذي لابد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كِلِّ شَيْءٍ وَكِيلً • لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ ﴾ (الزمر: ٦٣-٦٣)، وقـال تعـالى: ﴿ أَمْ خُلِقُــوا مـِنْ غَـيْرِ شَـيْ؛ أَمْ هُـمُ الْخَـالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ﴾ (الطـور: ٣٥–٣٦). وعـلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود، ويخبر عنه بذلك في الكلام، فيقال: الله موجود، وليس الوجود اسماً، بل صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) اهـ. قلت: الأولى أن يُقال: حي؛ بدل: موجود. انظر: القاعدة الرابعة. أما قول السائل: إنه وجد الواجد من أسماء الله تعالى؛ فهذا غير صحيح، ولم يثبت في كتاب ولا سنة. والله

## س٨٣١ : هل يوصف الله ﷺ بأنه النَّاصِرُ وَالنَّصِيرُ؟

ج: يوصف الله عَلَى بأنه الناصر والنصير، وأنَّ النصر بيده، وهذا ثابت بالكتاب والسنة.

## س٨٣٧ : وهل النَّصِيرُ من أسماء الله تعالى؟

ج: نعم (النصير) من أسمائه الله تعالى.

#### س٨٣٣: ما أدلة ما تقول من كتاب الله ﷺ ؟

ج: الدليل من الكتاب: قول تعالى: ﴿ بَلِ اللهُ مُولاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥)؛ وقول ﷺ: ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (الأنفال: ٤٠).؛ وقوله ﷺ: ﴿ إِنْ تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ (محمد: ٧).؛ وقوله ۞: ﴿ إِذَا جَاءَ مُصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (النصر: ١).

#### س٨٣٤ : وما دليل ذلك من السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث أنس أن اللهم أنت عضدي، وأنت نَصِيري، بك أحول وبك أصول وبك أصول وبك أوبك أقاتل). حديث صحيح. رواه: أبو داود (٢٦٣٢)، والترمذي (صحيح سنن الترمذي/ ٢٨٣٦)، وغيرهما. وصححه الألباني في (الكلم الطيب) (١٢٦)، وحديث: (... صدق وعده، ونَصَرَ عبده، وهزم الأحزاب وحده). رواه: البخاري (١٣٥٥)، ومسلم (١٣٤٤).

## س٨٣٥ : هل الناصر من أسماء الله تعالى؟

ج: (الناصر): ليس من أسماء الله تعالى، وعليه؛ فلا يصح التعبد به؛ مثل: عبد الناصر.

## س ٨٣٦ : هل النُّزُولُ والْهُبُوطُ والتَّدِّلُي (إلى السماء الدنيا) من صفات الله ﷺ ؟

ج: النُّزُولُ والْهُبُوطُ والتَّدَلِّي صفاتٌ فعْلِيَّةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله عَلَى بالسنة الصحيحة.

## س٨٣٧ : وما هي الأدلة على ما تقول؟

ج: الأدلة هي: حديث النُّزول المشهور: (يَنْزِلُ رَبُنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر...) رواه: البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة هم، وحديث علي بن أبي طالب و أبي هريرة الله مرفوعاً: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هباط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر..) رواه أحمد في المسند (٩٦٧ و٩٦٨ هاكر) بإسناد حسن، وبنحوه عن ابن مسعود الم (٣٦٧٣)، وحديث الإسراء عن أنس الله قال: (... حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الحبَّار ربُّ العرَّة فَتَدَلَّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى...) رواه البخاري (٧٥٥٧).

## س ٨٧٨: لو ذكرت بعضًا من كلام أهل العلم حول هذه الصفات؟

ج: قال أبو سعيد الدارمي ﴿ في (الرد على الجهمية) (ص ٧٩) بعد أن ذكر ما يثبت التُزول من أحاديث رسول الله ﴿ : (فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقه ر "يمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها).اهـ. وقال أب القاسم اللالكائي في (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (٤٣٤/٣) (سياق ما روي عن النبي ﴿ في نزول الرب تبارك وتعالى، رواه عن النبي ﴿ عشرون نفساً) اهـ. عشرون نفساً) اهـ.

## س٨٣٩: هل يصح أن نَصِفَ الله ﷺ بالنِّسْيَانُ؟

ج: النَّسْيَانُ (بمعنى الترك) صفةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً لله ع الكتاب والسنة.

### س ٨٤٠ : وما الدليل على ما تقول من كتاب الله ﷺ ؟

ج: الدليل من الكتاب: قول تعالى: ﴿ نُسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (التوبة: ٧٧)، وقول هَ اللهُ وَفَالْيُومُ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ (الأعراف: ١٥)، وقول هَ اللهُ وَفَوْقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ إنّا نَسِينَاكُمْ ﴾ (السجدة: ١٤)، وقول اللهُ ﴿ وَقِيلَ الْيُوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ (الجاثية: ٣٤).

#### س٨٤١ : وما دليل ذلك من السنة ؟

ج: الدليل من السنة: حديث أبي هريرة ش في رؤية الله يوم القيامة، وفيه: أنَّ الله يلقى العبد، فيتول: أفظننت أنك ملاقعيً؟ فيتول: لا. فيتول ـ أي: الله ش ـ فإني أنساك كما نسيتني...). رواه مسلم (٢٩٦٨).

س ٨٤٢ : اذكر لنا طرقًا من كلام أهل العلم ـ رحمهم الله ـ حول صفة النَّسْيَانُ (بمعنى الترك) .

ج: قال الإمام أحمد في: (الرد على الزنادقة والجهمية) (ص ٢١): (أما قوله ﷺ: ﴿فَالْيُوْمَ نَسْيَتُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى الزنادقة والجهمية) (ص ٢١): (أما قوله ﷺ: ﴿فَالْيُوْمَ مَذَا ﴾ (الأعراف: ٥٠)؛ يقول: نترككم في النار؛ ﴿كَمَا نسيتُمْ ﴾. كما تركــتم العــمل اللغة ) (ص ٢٨): (النّسْيان: الترك، قال الله ﷺ: ﴿نَسُوا الله فَنسَيهُمْ ﴾ (التوبة: ٢٧)) اهـ وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ﴿نَسُوا الله فَنسيهُمْ ﴾: ( معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته، وقد دللنا فيما مضى على أنّ معنى النسيان: الترك، بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته ههنا).

### س٨٤٣ : وضح لنا الأمر مزيد توضيح بورك فيك.

ج: سُبُل الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل) (٥٤/٣ه-٥٥/رقم ٣٥٤)، السؤال التالي: هل يوصف الله تعالى بالنّسيّان؟.

فأجاب رحمة الله عليه بتوله: (للنّسْيَان معنيان: أحدهما: الذهول عن شيء معلوم؛ مثل قوله تعالى هُذَا: ﴿رَبُّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِنْ نُسِينًا أَوْ أَخْطَأْنًا﴾ (البقرة: ٢٨٦) \_ وضرب مجموعة من الأمثلة لذلك \_ ثم قال: وعلى هذا؛ فلا يجوز وصف الله بالنّسْيَان بهذا المعنى على كل حاك.

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_ العقيد

### س٨٤٤ : هل النَّظَرُ صفة لله ﷺ ؟

ج: نعم النَّظُرُ صفةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً لله رسيَّة بالكتاب والسنة.

#### س٨٤٥: اذكر الدليل من كتاب الله ﷺ على هذه الصفة.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَلا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ (آل عمران:٧٧).

#### س٨٤٦: وماهي الأدلة من السنة؟

ج: الدليل من السنة: حديث أبي هريرة ﴿ (إنَّ الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم): رواه مسلم (٢٠٦٤)، وحديث أبي هريرة ﴿ (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطراً). رواه: البخاري (٨٨٧ه)، ومسلم (٢٠٨٧)، وحديث أبي هريرة ﴿ أَيْضاً: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم...). رواه مسلم (١٠٧).

#### س ٨٤٧ : لو ذكرت بعض كلام أهل العلم حول هذه الصفة ، زيادة في التوضيح؟

ج: قال ابن أبي العز الحنفي في (شرح العقيدة الطحاوية) (ص ١٩٠): "النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي بنفسه؛ فمعناه: التوقف والانتظار: ﴿الْقُلُونَا نَعْتُبُسُ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ (الحديد: ١٣). وإن عدي بـ (في)؛ فمعناه: التفكر والاعتبار، كقوله ﷺ: ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الأعراف: ١٨٥). وإنْ عُدي بـ (إلى)؛ فمعناه: المعاينة بالأبصار؛ كقوله تعالى: ﴿انظُرُوا إلَى ثَمْرِه إِذَا أَثْمَرَ ﴾ (الأنعام: ٩٩)" اهـ وأنت ترى أنَّ النظر فيما سبق من أدلة متعد بـ (إلى)؛ فأهل السنة والجماعة يقولون: إنَّ الله ﷺ يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه وتعالى؛ كما يليق بشأنه العظيم ﴿ليْسَ كَمِثلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَمِيعُ البصيرُ ﴾ (الشورى: ١١).

## س ٨٤٨ : هل يصح إطلاق لفظ النُّعْت في حق الله ﷺ ؟

ج: يصح إطلاق هذه اللفظة وإضافتها إلى الله تعالى، فتقول: نعت الله أو نعوت الله، ونحو ذلك؛ لأنَّ النعت في اللغة بمعنى الصفة ـ على الراجم.

## س٨٤٩ : اذكر بعض كلام أهل اللغة في معنى النَّعْت.

ج: قال ابن قارس في (معجم مقاييس اللغة): (النعتُ: وصفك الشيء بما فيه من حسن؛ كذا قاله الخليل). وقال ابن منظور في (لسان العرب): (النعتُ: وصفك الشيء، تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه). وفي (مختار الصحاح): (الصفة عندهم - يعني النحويين - هي النعت). قال المناوي في كتاب (التوقيف على مهمات التعاريف): (الصفة لغة: النعت). وقال أبو هملال العسكري في كتاب (الفرق): (الفرق بين (الصفة) و (النعت):...النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتهر،...لأنَّ (النعت) فيقد من المعاني التي ذكرناها ما لا تفيده (الصفة)، ثم قد تتداخل (الصفة) و (النعت) فيقع كلُّ واحد منهما موضع الآخر، لتقارب معنييهما، ويجوز أن يقال: (الصفة) لغة و (النعت) لغة أخرى، ولا فرق بينهما).

## س٨٥٠ : لو ذكرت نماذج من كلام العلماء في استعمال (النَّعْتُ) مضافة إلى الله ﷺ ؟

ج: وقد كَثْر في أقوال العلماء إضافة النعت إلى الله عَلَى ومن ذلك:

١- قبول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَغْيَرُ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِياً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (الأنعام: ١٤): (يقول الله: فاطر السموات والأرض أتخذُ وليًّا؟ ففاطر السموات من نعت الله وصفتِه ولذلك خُفِض )، وقوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ فقرأ ذلك (الأنعام: ٢٣) (واختلفت القراء أيضاً في قراءة قوله في: ﴿وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ فقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين والبصريين والله ربّنا خفضاً على أنَّ الرب: نعتُ لله).

٧- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٣٧٢/١٦) (ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية)، وقوله في (مجموع الفتاوى) (١٦٠/٥): (إذا قيل: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، فهي كُلُها أسماً لسمى واحد سبحانه وتعالى وإن كنان كُلُّ اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر)، وقوله في (مجموع الفتاوى) (١٣٥/١٤) واصغا أهل الإيمان: (وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى، وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته، فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع و المنكرين لذلك أو لشيء منه).

٣- قول الحافظ ابن القيم في (مدارج السالكين) (١٢٥/١): (أسماؤه كلُّها أسماء مدح وحمد وثنا وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلُّها صفات كمال، ونعوتُه كلُّها نعوت جلال، وأفعالُه كلُّها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل) وقوله في (الصواعق المرسلة) (١٠٢٩/٣): (... فهذَا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع البصير؛ فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء).

٤- قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ مُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾ (الكهف: ٤٤): (منهم من رفع (الحق) على أنه نعت للولاية كقوله تعالى: ﴿ الْمُلُكُ يُوْمَئِذٍ الْحَقُ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴾ (الفرقان: ٢٦) ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عَن كقوله: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إلَى اللهِ مُؤلاهُمُ الْحَقَ ﴾ (الأنعام: ٢٦)).

ه -- قول الحافظ الذهبي في (العلو للعلي الغفار) (ص١٣): (فاننا على أصل صحيح، وعقّد متين، من أنّ الله تقدس اسمه لا مثل له، وأنّ إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقلُ وجود الباري ونُميّز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نُشبهها أو نُكيفها أو نمثلها بصفات خلقه، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا ).

وغيرُهم وغيرُهم كثيرٌ، لكن الأولى أن نقول (صفة الله) أو (صفات الله) بدل (نعت الله) أو (نعوت الله) الله) الله) الله) الله) الله) الله) الله المديث الصحيح بذلك.

## س٨٥٨: هل لفظ النَّفْس (بسكون الفاء) يصح إطلاقه في حق الله ووصفه به؟

ج: أهل السنة والجماعة يثبتون النَّفْس الله تعالى، ونَفْسُه هي ذاته ﷺ، وهي ثابتة بالكتاب السنة.

## س ٨٥٧ : ما هو الدليل على صحة إطلاق النَّفْس (بسكون الفاء) في حق الله ﷺ ؟

ج: الدليل من الكتاب:قوله تعالى: ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسهُ ﴾ (آل عمران: ٢٨، ٣٠)، وقوله ﷺ: ﴿ تَعْلَى نَفْسهِ ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ (المائدة: ١١٦)، وقوله ﷺ: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسهِ الرَّحْمَةُ ﴾ (الأنعام: ٤٠).

#### س٨٥٣ : وما الدليل من السنة ؟

## س١٥٥: اذكر بعض كلام أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ حول النَّفْس (بسكون الفاء) .

ج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢٩٢/٩-٢٩٣): (ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه؛ كما يقال: رأيت زيداً نفسه وعينه، وقد قال تعالى: ﴿تَعْلُمُ مَا فِي نفُسِي وَلا أَعْلُمُ مَا فِي نُفْسِكَ﴾ (المائدة: ١١٦)، وقال تعالى: ﴿كَتُبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: ٥٤)، وقال تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (آل عمران:٢٨)، وفي الحديث الصحيح؛ أنه قال لأم المؤمنين: (لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضي نفْسه، سبحان الله مداد كلماته)، وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي ﷺ: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نُفْسى، وإن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملأ خير منهم)؛ فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النَّفُس عند جمهور العلماء: الله نفسه، التي هي ذاته، المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتاً منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ). اهـ. وفي (كتاب التوحيد) من (صحيح البخاري): (باب: قـول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران:٢٨)، وقوله ﷺ: ﴿تَعْلُمْ مَا فِي نُفْسِي وَلا أَغْلَمُ مَا فِي نُفْسِكَ﴾ (المائدة:١١٦)). وقال القاسمي في (التفسير): ﴿ وَيُحذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ أي: ذاته المقدسة). قال الشيخ عبد الله الغنيمان في (الشرح) (٢٤٩/١): (المراد بالنَّفْس في هذا: الله تعالى، المتصف بصفاته، ولا يقصد بذلك ذاتاً منفكة عن الصفات، كما لا يراد به صفة الذات كما قاله بعض الناس) اهـ. لكن من السلف من يعدُّ (النَّفس) صفة لله رضي الناس) اهـ. الإمام ابن خزيمة في كتاب (التوحيد)؛ حيث قال في أوله (١١/١): (فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا قَ كتابنا هذا: ذكر نفسه، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا

لعقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

نفُس له) اهـ. ومنهم عبد الغني المقدسي؛ قال: (ومما نطق به القرآن وصحّ به النقل من الصفات (النَّفُس))، ثم سرد بعض الآيات والأحاديث لإثبات ذلك. انظر: (عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي) (ص ٤٠).

## س ٨٥٥ : هل النَّفْسُ (بالتحريك) من صفات الله ﷺ ؟

ج: صفةً فعليةً لله رضي التنفيس؛ كالفرج والتفريج، ثابتةٌ بالسنة الصحيحة.

## س٨٥٦: ما دليل ذلك، فالحجة في الدليل؟

ج: الدليل: حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله الله قال وهو مُولً ظهره إلى اليمن: (إني أجدُ نَفَسَ الرحمن من هنا). رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (٢٠/٧ رقم ٢٣٥٨) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن الوليد بن عبد الرحمن. به. لكن تابع إسماعيل عبد الله ابن سالم الحمصي، عن إبراهيم بن سليمان الأفطس، عن الوليد بن عبد الرحمن، به. رواه: الطبراني (٢٠/٧/ رقم ١٩٥٨)، والبزار في (السند) (١٩٨٩-كشف الأستار)، والبخاري في (التاريخ الكبير) (١٩٩١) والبيهتي في (الأسماء والصفات) (٢٠٩/١)، وإسنادهم صحيح، ورجاله ثقات، وحديث أبي بن كعب شهوقوفاً عليه: (لا تسبوا الربح؛ فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى). رواه: النسائي في (عمل اليوم والليلة) (ص ٢١٥/ رقم ١٩٥٥ و ١٩٣)، والحاكم في (المستدرك) (٢/٢)، والبيهتي في (الأسماء والصفات) (٢١/٢) بإسناد صحيح، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وقال الذهبي: (على شرط البخاري)، وحديث أبي هريرة شه: (من نفّس عن مؤمن كرب الدنيا؛ نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة...). رواه مسلم (٢١٥).

## س ٨٥٧: اذكر بعض كلام أهل العلم - رحمهم الله - حول هذه الصفة .

ج: قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (٩/١٣) بعد أن ذكر حديث: (أجد ئفسَ ربكم من قبل اليمن)، قال: (أجد تنفيس ربكم عنكم من جهة اليمن؛ لأنَّ الله جَلَّ وعَزُ نصرهم بهم، وأيدهم برجالهم، وكذلك قوله: (ألريح من نفس الرحمن)؛ أي: من تنفيس الله بها عن المكروبين، وتغريجه عن المملهوفين) اهـ. وقال في (القاموس المحيط): "وفي قوله: (ولا تسبوا الربح، فإنها من نفس الرحمن)، و(أجد نفس ربكم من قبل اليمن)، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، من نفسَ تنفيساً ونفساً، أي: فرَّج تفريجاً". قال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) (ص ٢٥٠) بعد ذكره حديث: (الربح من نفس الرحمن): (اعلم أنَّ شيخنا أبا عبد الله ذكر هذا الحديث في كتابه، وامتنع أن يكون على ظاهره، في أنّ الربح صفةً ترجع إلى الذات، والأمر على ما قاله، ويكون معناه أنَّ الربح مما يفكرج الله فَكُ بها عن المكروب والمغموم، فيكون معنى النَّفس معنى التنفيس، وذلك معروف في قولهم: نفسَّتُ عن فلان؛ أي: فرَّجْتُ عنه، وكلمت زيداً في التنفيس عن غريمه، ويقال: نفس الله عن ضالان كربة؛ أي الفرية عنه، وروي في الخبر: (من نفس عن مكروب كُربة؛ نفس الله عنه كربة يوم القيامة)، وروي في الخبر أنَّ الله فَرُجَ عن نبيّه بالربح يوم الأحزاب، فقال سبحانه: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ربحاً وَجُنُوداً لَمْ تَروُها﴾ (الأحزاب: ٩). وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا، ولم يجب عَلَيْهُمْ ربحاً وَجُنُوداً لَمْ تَروُها﴾ (الأحزاب: ٩). وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا، ولم يجب

تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد روي في الخبر ما يدل على ذلك، وذلك أنّه قال: (فإذا رأيتموها؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به: ونعوذ بك من شرًها وشرّ ما فيها وشرّ ما أرسلت به)، وهذا يقتضي أنّ فيها شراً وأنها مرسلة، وهذه صفات المحدثات). اهـ. وبنحو هـذا الكلام قال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) (ص٢٤٩). وقال شيخ الإسلام ابن تممية في (مجموع الفتاوى) (٣٩٨/٣) شارحاً لخديث: (إني لأجد نَفْسَ الرحمن من قبل اليمن): فقوله: (من اليّمن)؛ يبين مقصود الحديث؛ فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، الذين قال فيهم: ﴿مَنْ يُرتُدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه بَقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (المائدة: ٤٥)، وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية؛ سئل عن هؤلاء؟ يأتي الله بقوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: (أتاكم أهل اليمن؛ أرق قلوباً. وألين أفئدة؛ الإيمان يمان، والحكمة يمانية)، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا الأمصار، فيهم نفّس الرحمن عن المؤمنين الكربات). وبنحوه قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في الأمصار، فيهم نفّس الرحمن عن المؤمنين الكربات). وبنحوه قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في الأمصار، فيهم نفّس الرحمن عن المؤمنين الكربات). وبنحوه قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في (القواعد المثل) (ص٧٥)

## س٨٥٨: هل النُّورُ من صفات الله ﷺ؟ وهل وَصْفُ الله ﷺ بانه نُورُ السَّمَاوَات والأرْض ثابت بالدليل الصحيح؟

ج: النُّور صفةٌ ذَاتيةٌ لله ﷺ ثابتةٌ بالكتاب والسنة، وقد عدَّ بعضهم (النُّور) من أسماء الله تعالى؛ كما سيأتي

## س٨٥٩: ما هو الدليل من الكتاب العزيز؟

ج: الدليل من الكتاب: قول على : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (النور: ٣٥)، وقول على: ﴿ وَأَشُرَقَتِ الأَرْضُ بِنُور رَبِّهَا... ﴾ (الزَّمر: ٢٩).

## س ٨٦٠: وما هو دليل ذلك من سنة الحبيب ﷺ؟

ج: الدليل من السنة: حديث عبد الله بن عمرو الله من فرفوعاً: (إنَّ الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نـوره، فمن أصـابه من ذلك النـور؛ اهتدى، ومن أخطأه؛ ضلً...) رواه: أحمد (٦٦٤٤-شاكر)، والترمذي (صحيح سنن الترمذي (٢١٣٠) واللفظ له، وحـديث: (اللـهم لك الحـمد؛ أنـت نـور السـمّاوات والأرض، ولك الحـمد...) رواه: البخـاري (٧٣٨٥) ٧٤٤٧، ومسلم (٧٦٩).

# س٨٦١: اذكر بعض كلام أهل العلم وحمهم الله وتعالى حول صفة النُّور.

ج: قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) (٣٨٦/٦): (... النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أنَّ الله نور، وأخبر أيضاً أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار في النص، وقد تقدم ذكر الأول، وأمَّا الثاني؛ فهو في قوله: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بنُورِ رَبِّهَا﴾ (الزمر: ٣٥) وفي قوله: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ (النور: ٣٥)، وفيما رواه مسلم في (صحيحه) عن عبد الله

(وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضاً وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُّرْهَانِ)

## س٨٦٧: الْهَادِي من صفات الله ﷺ، لو ذكرت لي الأدلة على ذلك، فإن صفات الله ﷺ من العقيدة التي لا تثبت إلا بالدليل الصحيح؟

ج: يُوصفُ الله هَذ بأنه (الهادي)، وهذا ثابتُ بالكتاب والسنة، وهو اسم له سبحانه وتعالى، والدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانًا لِهَذَا ﴾ (الأعراف: ٤٣).؛ وقوله هَذ: ﴿ وَكَفَى اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (القصص: ٥٦)؛ وقوله هَذ: ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ مَا وَيُلِي اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (القصص: ٥٦)؛ وقوله هَذ: ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ مَا وَيُلِي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والدليل من السنة: الحديث القدسي المشهور، حديث أبي ذر ﷺ: (... يا عبادي! كلكم ضال الا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم) رواه مسلم (٢٥٧٧)، وحديث سعد بن أبي وقاص ﷺ: (... اللهم اغفر لى، وارحمنى، واهدني، وارزقني). رواه مسلم (٢٦٩٦).

## س٨٦٣ : لو ذكرت بعض كلام أهل العلم ـ رحمهم الله ـ حول صفة الْهَادِي؟

ج: قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في (التفسير) (٣٠٥/٥): (الهادي: أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره).

## س٨٦٤: هل يوصف الله ﷺ بالْهُبُوطُ (إلى السماء الدنيا)؟

ج: الْهُبُوطُ (إلى السماء الدنيا)صفةً فِعْلِيَّةٌ خبريَّةٌ ثابتةً لله ﷺ بالسنة الصحيحة. وفي اللسان: الهبوط نقيض الصعود ( أي: نزولٌ من علقً). انظر صفة: (النُّرُول).

## س٨٦٥: هل ثبت في النصوص الصحيحة لفظ الْهَرُولَةُ ؟

ج: صفةً فعليةً خبريَّةً ثابتةً لله الله الحديث الصحيح.

#### س٨٦٦: ما هو دليل ذلك؟

ج: الدليل: حديث أبي هريرة الله عند البخاري (٥٠١و ٢٥٣٥) ومسلم (٢٦٧٥): (... وإن أتاني يمشي؛ أتيته هُرُولَةً). قال أبو إسماعيل الهروي في (الأربعون في دلائل التوحيد) (ص٩٧): ( باب الهَرُولَةِ لله عَلَى المُرد الحديث.

## س٨٦٧: ما معنى الْهَرْوَلَة، وهل هي من صفات الله ﷺ أمر لا، وما هو الاعتقاد الصحيح في ذلك؟

ج: قال أبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث) (١٨٤/٢) بعد أن أورد حديث أبي هريرة: (قوله: هُرُولة): مشيُّ سريع) اهـ. وقال أبو موسى المديني في (المجموع المغيث) (٩٦/٣) في الحديث عن الله تبارك وتعالى: (من أتاني يمشي؛ أتيته هُرُولَة)، وهي مشي سريع، بين المشي والعدو) اهـ. وهذا إثبات منهما - رحمهما الله - للصّفة على حقيقتها.

## س٨٦٨: لو وضحت لنا مزيد توضيح حول صفة الْهَرْوَلَة؟

ج: ورد في الفتوى (رقم ٢٩٣٢) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٤٢/٣) ما يلي:

#### س ٨٦٩: هل لله صفة الهَرْوَلَة؟

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: نعم؛ صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى: (إذا تقرب إلي العبد شبرا؛ تقربت إليه ذراعاً، وإذا أتاني ماشياً؛ أتيته هرولة) رواه: البخاري، ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). وقد وقع على البخاري، ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). وقد وقع على ابن قعود. وفي (الجواب المختار لهداية المحتار) (ص ٢٤) للشيخ محمد العثيمين قوله: (صفة الهرولة ثابتة لله تعالى؛ كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي الهرولة ثابته هرولة)، وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيعان بها من غير تكييف ولا تمثيل؛ لأنّ الذي راه وحرام، وبدون تعثيل؛ لأنّ الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمثُلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَّميعُ البَصيرُ﴾ بغير علم، وهو حرام، وبدون تعثيل؛ لأنّ الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمثُلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَّميعُ البَصيرُ﴾ (الشوري: ١١)).

س ٨٧٠: المهيمن من أسماء الله ﷺ، والْهَيْمَنَةُ صفة ثابتة لله ﷺ. حدثنا عن ذلك.

ج: الْهُيْمَنَةُ صَفّةُ ثابتةٌ لله ﴿ الكتاب العزيز، من اسمه (المهيمن)، والدليل: قوله تعالى: ﴿ الْهُؤْمِنُ الْمُهَمِّينُ ﴾ (الحشر: ٣٣). قال ابن جرير في تفسير الآية ٤٨ من سورة المائدة ﴿ مُصَدّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. ﴾ (المائدة: ٤٨): (وأصل الهيْمنة: الحفظ والارتقاب، يقال: إذا رق الرجل الشيء وحفظه وشهده؛ قد هيمن فلان عليه؛ فهو يهيمن هيْمنة، وهو عليه مهيمن). اهـ. وقال ابن منظور في (اللسان): (المهيمن: اسم من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة، والمهيمن: الشاهد، وهو من أمن غيره من الخوف... وقال الكسائي: المهيمن الشهيد. وقال غيره: الرقيب. يقال: هيمن يهيمن هيْمنة إذا كان رقيباً على الشيء. وقيل: مهيمن في الأصل مؤيمن، وهو مفيعل من الأمانة). وقال البيهقي في (الاعتقاد) (ص ٥٥): (المهيمن: هو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، وهو من صفات ذاته، وقيل: هو الأمين، وقيل: هو الرقيب على الشيء والحافظ له).

## س ٨٧١: حدثنا عن اسم الله ﷺ الْوَاحِدُ وعن صفة الْوَحْدَانيَّةُ.

ج: يوصف الله على بالوَحْدَانِيَة بدلالة الكتاب والسنة، و (الواحد) من أسمائه تعالى. قال البيهقي في (الاعتقاد) (ص ٣٦): (الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وقيل؛ هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك، وهذه صفة يستحقها بذاته). وقال الشيخ عبد العزيز السلمان في (الكواشف الجلية) (ص ٤٢٩): (مثال صفات الذات: النفس، العلم، الحياة... الوَحْدَانِيّة، الجلال، وهي التي لا تنفك عن الله.

## س ٨٧٢: اذكر بعض النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا حول هذه الصفة.

ج: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهٌ وَاحِدٌ﴾ (النَّساء: ١٧١)، وقوله تعالى: ﴿لِمَن الْمُلْكُ الْيُوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (غافر: ١٦).

ومن السنة: قوله هما: (...لا إله إلا الله وحسده لا شريك...) وقد تكرر ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة، وقول النبي هما لمعاذ بن جبل هما لم بعثه إلى اليمن: (... فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى...) رواه البخاري (٧٣٧٢).

#### س٨٧٣ : في كتاب الله ﷺ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾. هل الْوَارِثُ من صفات الله ﷺ ؟

ج: يوصف الله على بأنه الوارث، وهذا ثابت بالكتاب العزيز، وقد عدَّه كثيرون من أسماء الله تعالى.

#### س٨٧٤: اذكر بعض الأدلة من كتاب الله على صفة الْوَارث.

ج: الدليلُ: قولـه تعـالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَـرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (مريم: ٤٠)، وقولـه ﷺ: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِقُونَ﴾ (الحجر: ٢٣).

## س٨٧٥: اذكر بعض كلام أهل العلم ورحمهم الله وتعالى حول هذه الصفة.

ج: قال الأزهري في (تهذيب اللغة) (١١٧/١٥): (الوارث: صفة من صفات الله ﷺ، وهو الباقي الدائم). وقال البيهقي في (الاعتقاد) (ص ٦٦): (الباقي: هو الذي دام وجوده، والبقاء له صفة قائمة بذاته، وفي معناه الوارث).

# س ٨٧٦: في القرآنِ الكريم ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾. حدثنا عن اسم الله ﷺ الْوَاسِعُ وَ هل يوصف الله ﷺ بانه المُوسِعُ؟

ج: يوصف الله هي بأنه الواسع والموسع، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، و(الواسع) من أسمائه تعالى. قال ابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن) (ص ١٥): (ومن صفاته (الواسع)، وهو الغني، والسعة: الغنى). وقال قوّام السُنة الأصبهاني في (الحجة) (١٩٠١): (الواسع: وسعت رحمته الخلق أجمعين، وقيل: وسع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحداً إلا وهو يأكل رزقه، ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق). وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في (التفسير) (٥/١٥٠): (الواسع الصفات والنعوت ومعلقاتها، بحيث لا يحصي أحدُ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم).

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

#### س ٨٧٧: اذكر بعض الأدلة على هذه الصفة الجليلة.

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله وَاسعٌ عَليمٌ﴾ (البقرة: ١١٥)، وقوله تعالى: ﴿وَاسَمُاهُ بَلْيُنَاهَا بِأَيْدُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (الأنعام: ٨٠)، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ بَلْيُنَاهَا بِأَيْدُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (الذاريات: ٤٧)

الدليل من السنة: حديث أبي هريرة ﷺ: ( إنَّ أول الناس يقضى يوم القيامة... ورجل وسَعح الله عليه وأعطاه من أصناف المال...). رواه مسلم (١٩٠٥)، وحديث الدعاء في صلاة الجنازة. وفيه: (... وأكرم نُزُلُه، ووسِّع مدخله...).رواه مسلم (٩٦٣).

#### س ٨٧٨ : هل الُوتْرُ من صفات الله ﷺ؟ ما الدليل على ذلك؟

ج: يوصف الله ﷺ بأنه وثر، وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة، و(الوثر) من أسمائه تعالى. الدليل: حديث أبي هريرة ﷺ: ( لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة، وإنَّ الله وتُر يحب بوشرار. رواه: البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧)، وحديث علي ﷺ: (إنَّ الله وتُر يحب الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن). حديث حسن. رواه: أبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٣٥٤) وحسنه. وأورده الألباني في (صحيح الجامع).

#### س٨٧٩: اذكر بعض كلام أهل العلم. رحمهم الله تعالى. حول هذه الصفة.

ج: قال الخطابي في (شأن الدعاء) (ص ٢٩-٣٠): (الوتر: الفرد. ومعنى الوتر في صفة الله ﷺ: الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم بصفاته. فهو سبحانه وتُر، وجميع خلقه شفع، خُلقوا أزواجاً). قال البيهقي في (الاعتقاد) (ص ٦٨): (الوتر: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه صفة يستحقها بذاته).

س ١٨٨: في الذكر الحكيم ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجَهُهُ ﴾. ما هي الصفة التي نثبتها من هذه الآية؟ ج: نثبت لله الله صفة الوجه، وهي صفة ذاتية خبرية لله الله الكتاب والسنة.

#### س٨٨١: لو ذكرت لنا طرفًا من الأدلة من كتاب الله ﷺ حول هذه الصفة؟

ج: الدليل من الكتاب:قول تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ بِبَغَاءَ وَجْهِ اللّهِ﴾ (البقرة: ٢٧٢)، وقوله اللهُ: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبِتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ (الرعد: ٢٢).

### س٨٨٧: وماذا عن صفة الْوَجْهُ في سنة النبي ه؟

ج: الدليل من السنة: حديث ابن مسعود ﴿ لا قسّم النبي ﴿ الغنائم يوم حنين، وقال رجل: والله إنّ هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وَجُه الله...). رواه: البخاري (٢٥٠٠)، ومسلم (٢٠٢١)، وحديث ابن عمر ﴿ في الثلاثة الذين حُبسُوا في الغار، فقال كل واحد منهم: (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا ما نحن فيه...). رواه: البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣)، وحديث سعد بن أبي وقاص ﴿: (... إنك لن تخلّف فتعمل عملاً تبتغي به وَجُه الله؛ إلا ازددت به درجة ورفعة...). رواه: البخاري (٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٢٨).

## س٨٨٣: اذكر بعضًا من كلام أهل العلم و رحمهم الله ١ . حول صفة الْوَجْه.

ج: قال إمام الأثمة ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) (٢٥/١) بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صغة الوَجْه لله تعالى: (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بالسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غير أن نشبه وَجْه خالقنا بوَجْه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين). وقال الحافظ ابن منده في (كتاب التوحيد) (٣٦/٣): (ومن صفات الله على التي وصف بها نفسه قوله على: ﴿ وَكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلا وَجْهَهُ ﴾ (القصص: ٨٨)، وقال على: ﴿ وَيَبْتَى وَجْهُ رَبُكَ ذُو الْجَلَالُ وَالإِكْرَام ﴾ (الرحمن: ٢٧)، وكان النبي على يستعيذ بوَجْه الله من النار والفتن كلها، ويسأل به...)، ثم سرد أحاديث بسنده.

## س٨٨٤: حدثنا عن صفة الودّ وعن اسم الله ﷺ الْوَدُود.

ج: يوصف الله هَلَّ بأنه الوَدُود، الذي يَودّ ويحب عباده الصالحين ويودونه، وهذا ثابت بالكتاب العزيز، و(الودُود) من أسمائه تعالى.

الودُ والمَودَّة: الحب والمحبة، والوَدُود: المُحِب. انظر: (اللسان). وقال ابن القيم في (التبيان في أقسام القرآن) (ص٩٥): (الودُوُد المُتودِّد إلى عباده بنعمه الذي يَوَدُّ من تاب إليه وأقبل عليه وهو الوَدُوُد أيضاً أي المحبوب. قال البخاري في (صحيحه) الوَدُوُد: الحبيب. والتحقيق أنَّ اللفظ يدل على الأمرين على كونه وادًّا لأوليائه ومَوْدُودًا لهم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه)، وانظر: (تفسير غريب القرآن) (ص ١٨) لابن قتيبة.

## س٨٨٥: اذكر طرفًا من الأدلة عن وصف الله ﷺ بأنه الوَّدُود، واسمه (الوَّدُود).

ج: الدليل: قولـه تعالى: ﴿وَاسْتَغْفُرُوا رَبُّكُمْ ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ (هود: ٩٠)، وقولـه ﷺ: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الوَدُوُد ﴾ (البروج: ١٤).

## س ٨٨٦ : ما معنى الْوَصْلُ وَ الْقَطْعُ وهل هما من الصفات؟

ج: الوصلُ وَ الْقَطْعُ صفتان فعليتان ثابتتان بالسنة الصحيحة، تليقان بالله هَلا. و الوصلُ: ضد الهجران والقطع. وقال الشيخ على الشبل في كتاب (التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري) (ص٧٧): (الوصل والقطع فعلان ثابتان لله سبحانه لائقان به من باب المجازاة والمقابلة لمن يستحقهما، وهما من الصفات الواجب إثباتهما له سبحانه كسائر الصفات، وليستا بمستحيلتين على الله في حقيقتيهما).

#### س ٨٨٧: اذكر دليلاً صحيحًا على ما تقول.

ج: الدليل: حديث عائشة ﴿ قالت: قال رسول الله ﴿ (الرّحِمُ معلقة بالعرش تقول مَنْ وَصَلْني وَصَلْهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهُ الله) رواه البخاري (٩٨٩ه) ومسلم (٤٦٣٥) واللفظ له، حديث عبد الله بن عمر ﴿ أَنَّ رسول الله ﴿ قال: ( مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ ) رواه أبو داود (٧٠٥) والنسائي(٨١٠)، انظر: صحيح سنن النسائي(١٧٧١).

## س٨٨٨: ما معنى صفة ربنا تعالى الْوَكيلُ؟ وهل هو من أسماء الله الحسنى؟

ج: الُوكِيلُ: يوصف الله على بأنه الوكِيل، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، وهو اسم من أسمائه. وقال ابن منظور في (اللسان): (وفي أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقلُّ بأمر التوكل الموكل إليه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَلا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً ﴾ (الإسراء: ٢)... وقال أبو إسحاق: الوكيل في صفة الله تعالى الذي توكّل بالقيام بجميع ما خلق) اهـ. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَسَبُنا الله وَبَعْمَ الوكيل ﴾ (آل عمران:١٧٣): (كفانا الله؛ يعني: يكفينا الله ﴿ وَبَعْم الوكيل ﴾ ، يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله، وإنما وصف الله تعالى نفسه بذلك ، لأنَّ الوكيل في كلام العرب هو: المُسْئدُ إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره، فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فَوْضُوا أمرهم إلى الله، ووثقوا به، وأسندوا ذلك إليه ، وصف نفسه بقيامه لهم بذلك، وتغويضهم أمرهم إليه بالوكالة، فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم).

## س٨٨٨: اذكر الدليل من الكتاب والسنة على صفة ربنا تعالى الْوكيلُ؟

ج: الدليل مــن الكتاب: قولـه تعالـى: ﴿حَسْـبُنَا اللهُ وَبَعْـمَ الْوَكِيلِ﴾ (آل عمران: ١٧٣)، وقولـه ﷺ: ﴿وَهُوْ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الأنعام: ١٠٢).

من السنة: حديث ابن عبّاس هُما؛ قال: (حسبنا الله ونعم الوَكِيل قالها إبراهيم هم حين ألقي في النار، وقالها محمد هم... ). رواه: البخاري (٥٦٣ع).

## س ٨٩٠ : يوصف الله ﷺ بانه وَليُّ الذين آمنوا ومولاهم حدثنا عن ذلك؟

ج: الله هَلَّ هو الْوَلِيُّ وَ الْمُوَلَى (الْوِلاَيَةُ وَ الْمُوَالاةُ) من صفات الله هَلَّ، يوصف الله هَلَ بأنه وَلِيُّ الذيبن آمنوا ومولاهم، و(الوَلِيُّ) و(الْوَلْيُ): اسمان لله تعالى ثابتان بالكتاب والسنة. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ٧٥٧): (نصيرهم وظهيرهم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه).

#### س٨٩١: اذكر المزيد من الأدلة عن هذه الصفات الجليلة؟

َ ج: من الكتاب: قولـه تعالى: ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٧٥٧)، وقوله ﷺ: ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (محمد: ١١).

ومن السنة: قول الزبير لابنه عبد الله يوم الجمل: ( يا بنّي ! إن عجزت عن شيء منه (يعني: دَيْنُه)؛ فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله؛ ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت! من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله؛ ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير! اقض عنه دينه فيقضيه... ). رواه البخاري (٣١٢٩)، وحديث زيد بن أرقم اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها...) رواه مسلم (٢٧٢٢)

## س ٨٩٢: الله ١ هو الوهاب يهب ما يشاء لمن يشاء كيف شاء، حدثنا عن معنى هذه الصفة.

ج: الْوَهَّابُ: يوصف الله رَهَلَا بأنه الوَهَّاب، يهب ما يشاء لمن يشاء كيف شاء، وهذا ثابت

بالكتاب والسنة، وهي صفةً فعليةً، و(الوهاب) من أسمائه تعالى. قال ابن منظور في (لسان العرب): (الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت؛ سمّي صاحبها وهاباً، وهو من أبنية المبالغة...)، ثم قال: (واسم الله شخ الوهاب؛ فهو من صفات الله تعالى المنعم على العباد، والله تعالى المبالغة...) وقال أبو القاسم الرجاجي في (اشتقاق أسماء الله) (ص ١٧٦) (الوهّاب: الكثير الهبة والعطية، وفعّال في كلام العرب للمبالغة؛ فالله شخ وهاب، يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم، فجاءت الصفة على فعّال لكثرة ذلك وتردده، والهبة: الإعطاء تفضلاً وابتداءً من غير استحقاق ولا مكافأة) اهـ.

## س٨٩٣: لوذكرت بعضًا من أدلة صفة ربنا ﷺ الوَهَّاب؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُنزِعْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران: ٨)، وقوله ﷺ: ﴿يَهَبُ لَمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ (الشورى: ٤٩).

الدليل من السنة: حديث أبي هريرة ﷺ: (... ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وَهَبْ لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي...). رواه مسلم (٤١٥).

#### س٨٩٤ : هل نِثبت لِله ﷺ يَدَيْن؟ وما الطريقة الصحيحة في إثباتهما؟

ج: صفةً ذاتيةً خبريَّةً لله ﷺ، نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكريف ولا تعطيل، وهي ثابتةً بالكتاب والسنة.

#### س٨٩٥: ما أدلة هذه الصفة؟

ج: الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وقَالَت الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَنْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (المائدة: ٦٤). وقوله ﴿نَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ (ص: ٧٥).

ومن السنة: حديث أبي موسى الأشعري ﷺ: (إنَّ الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسي، النهار، ويبسط يده باللهار ليتوب مسيء الليال، حتى تطلع الشمس من مغربها). رواه مسلم (۲۷٦)، وحديث الشغاعة، وفيه: (... فياتونه فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه...). رواه: البخاري (۳۳٤)، ومسلم (۱۹۱)، وحديث أبي سعيد الخدري ﷺ: (إنَّ الله ﷺ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك...). رواه: البخاري (۲۸۲۹)، وحديث: (يد الله ملأى لا يغيضها نفقة... وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع). رواه: البخاري (۲۲۱۷)، ومسلم (۹۹۳).

#### س٨٩٦: اذكر بعضًا من كلام أهل العلم حول صفة اليد.

ج: قال إمام الأئمة ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) (١١٨/١): (باب: ذكر إثبات اليد للخالق البارئ ، والبيان أنَّ الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تَنْزيله... )، وسرد جملة من الآيات تدل على ذلك، ثم قال: (باب ذكر البيان من سنة النبي ، على إثبات يد الله ، ما موافقاً لما تلونا

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_ العقيدة

من تأزيل ربنا لا مخالفا، قد نزّه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنـزل الله عليه من وحيه) اهـ. وقال أبو الحسن الأشعري في (رسالة إلى أهل الثغر) (ص ٢٢٥): (وأجمعوا على أنـه عَزُ وجلّ يسمع ويرى، وأنّ له تعالى يدين مبسوطتين) اهـ. وقال أبو بكر الإسماعيلي في (اعتقاد أئمة الحديث) (ص ٥١): (وخلق آدم على بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف) اهـ. وقال قوام السّلة يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه،): (فصل: في إثبات اليد لله تعالى صفة له)، ثم أورد بعض الآيات التي تدل على ذلك، ثم قال: (ذكر البيان من سنة النبي على إثبات اليد موافقا للتنزيل) ثم أورد أحاديث بسنده تدل على ذلك. أهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢٦٣/٦):

### س ٨٩٧: ما هي ثمرات الإيمان بصفات الله ﷺ ؟

#### س٨٩٨: ما هي ثمرة الإيمان بصفة الحب والمحبة؟

ج: إذا آمن العبد بصفة ( الحب والمحبة ) لله تعالى وأنه سبحانه ( رحيم ودود ) استأنس لهذا الرب. وتقرّب إليه بما يرزيد حبه ووده له، ( ولا يرزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ) وسعى إلى أن يكون ممن يقول الله فيهم: (يا جبريل إني أُحبُ فلاناً فأحبّه، فيُحبُه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحبُ فلاناً فأحبوه، فيُحبُه أهلُ السماء ثم يوضع له القبول في الأرض). ومن آمار الإيمان بهذه الصفة العظيمة أن من أراد أن يكون محبوباً عند الله اتبع نبيه الله ﴿ وَلَى اللهِ لَهِ اللهِ لَعبد للله العبد مرتبطُ بحب العبد لله ، وكُنتُم تُحبُونَ الله فاتّبعُوني يُحْببُكُم الله ﴾ (آل عمران: ٣١) وحبُ الله للعبد مرتبطُ بحب العبد لله ، وولا غرست شجرة المحبة في القلب، وسُقيت بماء الإخلاص، ومتابعة الحبيب ، أثمرت أنواع الثمار، وآتت أُكلُها كلّ حين بإذن ربها.

### س٨٩٩: ما هي ثمرات الإيمان بصفات ربنا (العلم، والإحاطة، والمعية)؟

ج: إذا آمن العبد بصفات (العلم، والإحاطة، والمعية)؛ أورثه ذلك الخوف من الله على الطّلع عليه الرقيب الشهيد، فإذا آمن بصفة (السمع)؛ علم أن الله يسمعه؛ فلا يقول إلا خيراً، فإذا آمن بصفات (البصر، والرؤية، والنظر، والعين)؛ علم أن الله يراه؛ فلا يفعل إلا خيراً؛ فما بالك بعبد

يعلم أن الله يسمعه، ويراه، ويعلم ما هو قائله وعامله، أليس حريٌّ بهذا العبد أن لا يجده الله حيث نهاه، ولا يفتقده حيث أمره؟! فإذا علم هذا العبد وآمن أن الله (يحبُّ، ويرضى)؛ عمل ما يحبُّه معبوده ومحبوبه وما يرضيه، فإذا آمن أن من صفاته (الغضب، والكره، والسخط، والمقت، والأسف، واللعن)؛ عمل بما لا يُغضب مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه ويعقته ثم يلعنه ويطرده من رحمته، فإذا آمن بصفات (الفرح، والبثبشة، والضحك)؛ أنس لهذا الرب الذي يفرح لعباده ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمنا خيراً من ربٌّ يضحك.

## س٩٠٠: ما هي ثمرات الإيمان بصفات (الرحمة، والرأفة، والتَّوْب، واللطف، والعفو، والمغفرة، والستر، وإجابة الدعاء)؟

ج: من ثمرات الإيمان بصفات: (الرحمة، والرأفة، والتُوْب، واللطف، والعفو، والمغفرة، والستر، وإجابة الدعاء)؛ أنه كلما وقع العبد في ذنب؛ دعا الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه، وطمع فيما عند الله من ستر ولطف بعباده المؤمنين، فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب، ولا يجد اليأس إلى قلبه سبيلاً، كيف ييأس من يؤمن بصفات (الصبر، والحلم)؟! كيف ييأس من رحمة الله من علم أن الله يتصف بصفات (الكرم، والجود، والعطاء)؟!.

# س٩٠١: ما هي ثمرات الإيمان بصفات (القهر، والغلبة، والسلطان، والقدرة، والهيمنة، والجبروت)؟

ج: العبد الذي يعلم أن الله متصفّ بصفات (القهر، والغلبة، والسلطان، والقدرة، والهيمنة، والحبروت)؛ يعلم أن الله لا يعجزه شيء؛ فهو قادر على أن يخسف به الأرض، وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة؛ فهو القاهر فوق عباده، وهو الغالب من غالبه، وهو المهيمن على عباده، ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم؛ فسبحان ربي العظيم.

#### س٩٠٢: حدثنا عن المزيد من ثمرات الإيمان بصفات ربنا الجليل.

ج: من ثمرات الإيمان بصفات الله هي أن يظل العبد دائم السؤال لربه، فإن أذنب؛ سأله بصفات (الرحمة، والتوب، والعفو، والمغفرة) أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه ويغفر له، وإن خشي على نفسه من عدو متجهم جبار؛ سأل الله بصفات (القوة، والغلبة، والسلطان، والقهر، والجبروت! والجبروت)؛ رافعاً يديه إلى السماء، قائلاً: يا رب! يا ذا القوة والسلطان والقهر والجبروت! اكفنيه. فإن آمن أن الله (كفيل، حفيظ، حسيب، وكيل)؛ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوكل على (الواحد، الأحد، الصمد)، وعلم أن الله ذو (العزة، والشدة، والمحال، والقوة، والمنعة) مانعه من أعدائه، ولن يصلوا إليه بإذنه تعالى، فإذا أصيب بفقر؛ دعا الله بصفات (الغني، والكرم، والجود، والعطاء)، فإذا أصيب بمرض؛ دعاه لأنه هو (الطبيب، الشافي، الكافي)، فإن مُنع الذُريَّة؛ سأل الله أن يرزقه ويهبه الذرية الصالحة؛ لأنه هو (الرَّزَاق، الوهّاب) ... وهكذا فإنٌ من ثعرات العلم بصفات الله والإيمان بها دعاءه بها.

# س٩٠٣: ما ثمرات تدبر صفات (العظمة، والجلال، والقوة، والجبروت، والهيمنة) الثابتة لله

ج: إذا تدبر العبد صفات الله من (العظمة، والجلال، والقوة، والجبروت، والهيمنة)؛ استصغر نفسه، وعلم حقارتها، وإذا علم أن الله مختص بصفة (الكبرياء)؛ لم يتكبّر على أحد، ولم ينازع الله فيما خص نفسه من الصفات، وإذا علم أن الله متصف بصفة (الغنى، والملك، والعطاء)؛ استشعر افتقاره إلى مولاه الغني، مالك الملك، الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.

سه به به ما شمرات إيمان العباد بصفات (الحكم، والألوهية، والتشريع، والتحليل، والتحريم)؟ ج: ومن ثمرات الإيمان بصفات الله: (الحكم، والألوهية، والتشريع، والتحليل، والتحريم) أن لا ينازع العبدُ الله ﷺ؛ فلا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله. فلا يحرِّم ما أحلَّ الله، ولا يحل ما حرَّم الله.

## سه٩٠٠: حدثنا عن بعض ثمرات الإيمان بصفات (الكيد، والمكر، والاستهزاء، والخداع).

ج: صفات (الكيد، والمكر، والاستهزاء، والخداع) إذا آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ علم أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به، وهو خير الماكرين سبحانه، كما أنه لا أحد من خلقه قادر على أن يستهزئ به أو يخدعه، لأن الله سيستهزئ به ويخادعه، ومن أثر استهزاء الله بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعذبه، فكان الإيمان بهذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه.

#### س٩٠٦: ما ثمرات الإيمان بصفتي (النسيان، والترك)؟

ج نها: أن العبد يحرص على ألاً ينسى ربه ويترك ذكره، فإن الله متصف بصفة (النسيان، والترك)؛ فالله قادرُ على أن ينساه - أي: يتركه، ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾، فتجده دائم التذكر لأوامره ونواهيه.

## س٩٠٧ : وما ثمرات الإيمان بـصـت (السلام، والمؤمن، والصَّدق)؟

ج: منها أن العبد الذي يعلم أن الله متصف صفة (السلام، والمؤمن، والصّدق)، فإنه يشعر بالطمأنينة والهدوء النفسي؛ فالله هو السلام. ويحب السلام، فينشر السلام بين المؤمنين، وهو المؤمن الذي أمِنَ الخلقُ من ظلمه، وإذا اعتقد العبد أن الله متصف بصفة (الصّدق)، وأنه وعده إن همو عمل صالحاً جنات تجري من تحتها الأنهار؛ علم أن الله صادق في وعده، لن يخلفه، فيدفعه هذا لمزيدٍ من الطاعة، طاعة عبدٍ عاملٍ يثقُ في سيّده وأجيرٍ في مستأجره أنّه موفيه حقّه منادة

## س٩٠٨: اذكر بعض ثمرات الإيمان بالصفات الخبرية الثابتة لله ﷺ.

تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، وقال: كلٌّ من عند ربنا، ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين هذه الصفات، من هذا إيمانه ومعتقده؛ فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن قدَّم عقله السقيم على النقل الصحيح، وأوَّل هذه الصفات، وجعلها من المجاز، وحرَّف فيها، وعطُلها؛ فقد خسر خسراناً مبيناً، إذ فرَّق بين صفة وصفة، وكذَّب الله فيما وصف به نفسه، وكذَّب رسوله هن فلو لم يكن من ثمرة الإيمان بهذه الصفات إلا أن تُدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموحَّدين؛ لكفى بها ثمرة، ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تميّز المؤمن الحق الموحَّد المصدَّق لله ورسوله هن وبين بها ثمرة، ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تميّز المؤمن الحق الموحَّد المصدَّق لله ورسوله هن وبين ذلك الذي تجرأا عليهما؛ وحراًف نصوصهما، واستدرك عليهما؛ لكفى، فكيف إذا علمت أن لله وجهاً عناك ثمرات أخرى عظيمة للإيمان بهذه الصفات الخبرية؛ منها أنك إذا آمنت أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة، وقد وعد به عباده الصالحين؛ سألت الله النظر إلى وجهه الكريم، فأعطاكه، وأنك إذا آمنت أن لله يداً ملأى عباده الصالحين؛ سألت الله النظر إلى وجهه الكريم، فأعطاكه، وأنك إذا آمنت أن لله يداً ملأى لا يغضها نفقة، وأن الخير بين يديه سبحانه؛ سألته مما بين يديه، وإذا علمت أن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ سألت الله أن يثبت قلبك على دينه... وهكذا.

## س٩٠٩: اذكر بعض ثمرات الإيمان بصفات الله ﷺ (القُدُّوس، السُّنُوح).

ج: من ثمرات الإيمان بصفات الله ﷺ: تَنْزِيه الله وتقديسه عن النقائص، ووصفه بصفات الكمال، فمن علم أن من صفاته (القُدُوس، السُّبُوح)؛ نَزَّه الله من كلِّ عيبٍ ونقصٍ، وعلم أن الله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء﴾

## س٩١٠: اذكر لي أخي بعض ثمرات الإيمان بصفتي (الحياة، والبقاء).

ج: صن علم أن صن صفات الله (الحياة، والبقاء)؛ علم أنه يعبد إلها لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، فأورثه ذلك محبة وتعظيماً وإجلالاً لهذا الرب الذى هذه صفته.

## س٩١١: ما تُمرات الإيمان بصفات (العلو، والفوقية، والاستواء على العرش، والنُّزُول، والقُرب، والدُّنُو)؟

ج: من ثمرات الإيمان بصفات (العلو، والفوقية، والاستواء على العرش، والنُزُول، والقُرب، والدُّنُو)؛ أن العبد يعلم أن الله منزه عن الحلول بالمخلوقات، وأنه فوق كل شيء، مطلع على كل شيء، بائن عن خلقه، مستو على عرشه، وهو قريب من عبده بعلمه، فإذا احتاج العبد إلى ربه، وجده قريباً منه، فيدعوه، فيستجيب دعاهه، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كما يليق به سبحانه، فيقول: من يدعوني فأستجب له، فيورث ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه، فهو سبحانه قريب في علوه، بعيد في دنوه.

### س٩١٢: ما هي بعض ثمرات الإيمان بصفة (الكلام)؟

ج: منها أن الإيمان بصفة (الكلام) وأن القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام الله، فإذا قرأ: ﴿ يا أَيُّهَا الإنسانُ مَا غَرَّكَ بَرَبُكَ الْكَرِيمِ ﴾ (الأنفال: ٢)؛ أحسُ أن الله يكلمه ويتحدث إليه، فيطير قلبه وجلاً، وأنه إذا آمن بهذه الصفة، وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكلمه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان؛ استحى أن يعصي الله في الدنيا، وأعد لذلك الحساب والسؤال جواباً.

وهكذا؛ فما من صفة لله تعالى؛ إلا وللإيمان بها ثمرات عظيمة، وآثار كبيرة مترتبة على ذلك الإيمان؛ فما أعظم نعم الله على أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بكل ذلك على الوجه الذي يليق بالله تعالى!.

# س٩١٣: ميا ثمرات تدبير صفات (العظمة، والجلال، والقوة، والجبروت، والجبروت، والجبروت، والجبروت،

ج: إذا تدبير العبد صفات الله من (العظمة، والجلال، والقوة، والجبروت، والهيمنة)؛ استصغر نفسه، وعلم حقارتها، وإذا علم أن الله مختص بصفة (الكبرياء)؛ لم يتكبّر على أحد، ولم ينازع الله فيما خصنً نفسه من الصفات، وإذا علم أن الله متصف بصفة (الغنى، والملك، والعطاء)؛ استشعر افتقاره إلى مولاه الغنى، مالك الملك، الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.

# س٩١٤: مسا ثمسرات إيمسان العسباد بصفات (الحكسم، والألوهسية، والتشسريع، والتحليل، والتحريم)؟

ج: ومن ثمرات الإيمان بصفات الله: (الحكم، والألوهية، والتشريع، والتحليل، والتحريم) أن لا ينازع العبدُ الله ﷺ؛ فلا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله. فلا يحرِّم ما أحلَّ الله، ولا يحل ما حرَّم الله.

# س٩١٥: حدثنا عن بعض ثمرات الإيمان بصفات (الكيد، والمكر، والاستهزاء، والخداع).

ج: صفات (الكيد، والمكر، والاستهزاء، والخداع) إذا آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ علم أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به، وهو خير الماكرين سبحانه، كما أنه لا أحد من خلقه قادر على أن يستهزئ به أو يخدعه، لأن الله سيستهزئ به ويخادعه، ومن أثر استهزاء الله بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعذبه، فكان الإيمان بهذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه.

#### س٩١٦: ما ثمرات الإيمان بصفتي (النسيان، والترك)؟

ج: منها: أن العبد يحرص على ألا ينسى ربه ويترك ذكره، فإن الله متصف بصفة (النسيان، والترك)؛ فالله قادرٌ على أن ينساه ـ أي: يتركه، ﴿نُسُوا اللَّهَ فَنُسِيَهُمُ ﴾، فتجده دائم التذكر لأوامره ونواهيه.

## س٩١٧: وما ثمرات الإيمان بيصفات (السلام، والمؤمن، والصِّدق)؟

ج: منها أن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفة (السلام، والمؤمن، والصدق)؛ فإنه يشعر بالطمأنينة والهدوء النفسي؛ فالله هو السلام، ويحب السلام، فينشر السلام بين المؤمنين، وهو المؤمن الذي أمِنَ الخلقُ من ظلمه، وإذا اعتقد العبد أن الله متصف بصفة (الصدق)، وأنه وعده إن هو عمل صالحاً جنات تجري من تحتها الأنهار؛ علم أن الله صادق في وعده، لن يخلفه، فيدفعه هذا لمزيد من الطاعة، طاعة عبد عامل يثقُ في سيّده وأجير في مستأجره أنّه موفيه حقّه وزيادة.

## س٩١٨: اذكر بعض ثمرات الإيمان بالصفات الخبرية الثابتة لله ع.

ج: صفات الله الخبرية كـ (الوجه، واليدين، والأصابع، والأنامل، والقدمين، والساق، وغيرها) تكون كالاختبار الصعب للعباد، فمن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله على بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، وقال: كل من عند ربنا، ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين هذه الصفات، من هذا إيمانه ومعتقده؛ فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن قدَّم عقله السقيم على النقل الصحيح، وأوَّل هذه الصفات، وجعلها من المجاز، وحرَّف فيها، وعطلها؛ فقد خسر خسرانا مبيناً، إذ فرق بين صفة وصفة، وكذَّب الله فيما وصف به نفسه، وكذَّب رسوله هن فلو لم يكن من ثمرة الإيمان بهذه الصفات إلا أن تُدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموحدين؛ لكفى بها ثمرة، ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تميز المؤمن الحق الموحد المصدق لله ورسوله هن وبين ذاك الذي تجرأ عليهما، من ثمراتها إلا أنها تميز المؤمن الحق الموحد المصدق لله ورسوله هن وبين ذاك الذي تجرأ عليهما، وحرَّف نصوصهما، واستدرك عليهما؛ لكفى، فكيف إذا علمت أن هناك ثمرات إخرى عظيمة للإيمان بهذه الصفات الخبرية؛ منها أنك إذا آمنت أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، وأن النظر إلى اليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة، وقد وعد به عباده الصالحين؛ سألت الله النظر إلى وجههه الكريم، فأعطاكه، وأنك إذا آمنت أن لله يداً ملأى لا يغضها نفقة، وأن الخير بين يديه سبحانه؛ سألته مما بين يديه، وإذا علمت أن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ سألت الله أن قلبك على دينه... وهكذا.

## س٩١٩: اذكر بعض ثمرات الإيمان بصفات الله ﷺ (القُدُّوس، السُّبُوح).

ج: من ثمرات الإيمان بصفات الله ﷺ: تَنْزِيه الله وتقديسه عن النقائص، ووصفه بصفات الكمال، فمن علم أن من صفاته (القُدُّوس، السُّبُوح)؛ نُزَّه الله من كلِّ عيبٍ ونقصٍ، وعلم أن الله ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْء﴾.

## س٩٢٠: اذكر لي أخي بعض ثمرات الإيمان بصفتي (الحياة، والبقاء).

ج: من عـلم أن من صفات الله (الحياة، والبقاه)؛ علم أنه يعبد إلهاً لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، فأورثه ذلك محبة وتعظيماً وإجلالاً لهذا الرب الذي هذه صفته.

# س٩٢١: مسا ثمسرات الإيمسان بصفات (العلسو، والفوقسية، والاستواء عسلى المسرش، واللُّزُول، والقُرب، والدُّنُو)؟

ج: من ثمرات الإيمان بصفات (العلو، والفوقية، والاستواء على العرش، والنُزُول، والقُرب، والدُنُو)؛ أن العبد يعلم أن الله منزه عن الحلول بالمخلوقات، وأنه فوق كل شيء، مطلع على كل

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقيد

شي، بائن عن خلقه، مستو على عرشه، وهو قريب من عبده بعلمه، فإذا احتاج العبد إلى ربه: وجده قريباً منه، فيدعوه، فيستجيب دعاءه، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كما يليق به سبحانه، فيقول: من يدعوني فأستجب له، فيورث ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه، فهو سبحانه قريب في علوه، بعيد في دنوه.

#### س٩٢٢: ما هي بعض ثمرات الإيمان بصفة (الكلام)؟

ج: منها أن الإيمان بصفة (الكلام) وأن القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام الله، فإذا قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الأنفال: ٦)؛ أحسَّ أن الله يكلمه ويتحدث إليه، فيطير قلبه وجلاً، وأنه إذا آمن بهذه الصفة، وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكلمه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان؛ استحى أن يعصي الله في الدنيا، وأعد لذلك الحساب والسؤال جواباً.

وهكذا؛ فما من صفة لله تعالى؛ إلا وللإيمان بها ثمرات عظيمة، وآثار كبيرة مترتبة على ذلك الإيمان؛ فما أعظم نعم الله على أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بكل ذلك على الوجه الذي يليق بالله تعالى!.

## س٩٢٣: كم عدد المواضع التي اقترن فيها اسم الله الحكيم باسمه العزيز؟

ج: ورد ذلك في أكثر من ستة وأربعين موضعًا في كتاب الله ﷺ.

### س٩٢٤: كيف يتعبد العبد ربه ﷺ باسمه الصمد؟

ج: من معاني اسم الله الصمد: الذي يتوجه إليه في قضاء الحوائج، فعلى العبد أن يصرف توجهه في قضاء حوائجه إلى الصمد، ويعلم أنه تعالى القادر على قضاء حوائجه وتيسيرها له، فيكون التوكل كله والرغبة كلها مصروفه لله تعالى، فلا يتعلق قلب المسلم بأحدٍ من خلقه.

#### س٩٢٥: ما هو الفرق بين القدرة والقوة؟

ج: القوة يقابلها الضعف قال تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ عَوْ وَمَا كَارَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي قُوَّةً ﴾ [الروم: ٥٤]، أمّا القدرة فيقابلها العجز، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَارَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَنُوّتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَارَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، والقدرة يوصف بها ذو الشعور؛ أي صاحب الإرادة، أما القوة فيوصف بها مَن عنده إرادة مَن ليس عنده إرادة، فالقوة أخص من القدرة

## الغلو وخطره

#### س٩٢٦: ماهي أنواع الغلو؟

ج: الغلو يتنوع باختلاف متعلقة من أفعال العباد فهو على نوعين: كلى اعتقادى، وجزئى
 وعملى.

#### س٩٢٧: ما المقصود بالغلو الكلى الاعتقادي؟

ج: المراد بالغلو الكلى الاعتقادى ما كان متعلقًا بكليات الشريعة الإسلامية وأمهات مسائلها، والمراد بالاعتقادى ما كان متعلقًا بباب العقائد فهو محصور في الجانب الاعتقادى الذى يكون منتجًا للعمل بالجوارح.

#### س٩٢٨: ومالمراد بالغلو الجزئي العملي ؟

ج: المراد بالجزئي العلمى ما كان متعلقًا بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة الإسلامية، والمراد بالعملى ما كان متعلقاً بباب العمليات، فهو محصور في جانب الفعل سواء كان قولاً باللسان أم عملاً بالجوارح. والعملى هنا المراد به ما كان عملاً مجردًا مجردًا ليس نتاج عقيدة فاسدة.

## س٩٢٩: وأي أنواع الغلو وأشد خطرًا؟

ج: الغلو الكلى الاعتقادى أشد خطرًا، وأعظم ضررًا من الغلو العملى، إذ الغلو الكلى الاعتقادى هو المؤدى إلى الانشقاقات، وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم. وذلك لأن هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلى في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئى من الجزئيات، إذا الجزئى أو الفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية.

## س٩٣٠: هل ترك الواجبات وفعل المحرمات يؤثر في العقيدة والإيمان؟

ج: لا شك أن من يترك ما أكرمه الله به من الطاعات كالزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، أو بعضه، أو يفعل المحرمات كالـزنا والـربا وأكل مال اليتيم، قد شوّه وجه الإيمان، وتناقص إيمانه بمقدار الطاعات التى تركها، وبمقدار الذنوب التي فعلـها.

#### س٩٣١ : هل العقيدة الإسلامية منهج فلسفى ؟

ج: ليس هناك رابط أو تـلاق بين الدينَ والفلسفة؛ فهما منهجان مختلفان في البداية والنهاية، والطريقة والأسلوب، وفي التأثير والعطاء، وقبل ذلك كله في المنابع والمصادر.

#### س٩٣٢: هل الإسلام بحتاج الفلسفة؟

ج: الإسلام لا يحتاج إلى ما يكمل في عقائده وتشريعاته؛ فقد أكمله العليم الخبير ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِخْمَتِي ﴾ [المائدة:٣].

# س ٩٣٣: هـل نحـن بحاجـة إلى أن نوفـق بـين الإسـلام وبـين المـناهج والديانـات الأخـي.

ج: لا نحتاج أن نوفَّق بين الإسلام وبين الفلسفة، ولا بينه وبين اليهودية أو النصرانية، ولا بينه وبين الشيوعية أو الاشتراكية، فالإسلام حق لا باطل فيه ﴿ لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيِّنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢]. أما غير الإسلام فهو إما باطل، وإما حقَّ مخلوطً بباطل. والإسلام ما جاءً لتحكمه أفكار البشر، وإنما جاء ليهيمن على الحياة والأحياء، ويقوِّم المعْوَجُ من العقائد والأفكار.

## س ٩٣٤: ما واجبنا تجاه المحافظة على صفاء العقيدة؟

## الإسلام والآخر

## س ٩٣٥: اذكر طرفًا من سماحة الإسلام.

ج: الإسلام كما هو دين اليسر فهو دين السماحة واللين قال ﷺ " إن هذا الدين يُسر ولن يُشادَ الدينَ أحدُ إلا غلبه "رواه البخارى. وعن ابن عباس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة" ذكره البخارى في صحيحه تعليقًا ووصله في الأدب المفرد.

## س ٩٣٦: اذكر لنا طرفًا من لين الإسلام في الدعوة.

ج: إن أساس الدعوة هو القول اللين حتى لو كان المدعو من أعتى الخلق وقد قال الله الله الموسى وهارون لما أرسلها إلى فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُۥ فَوْلًا لَيِّنَا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤]، ويقول تعالى راسمًا لنبيه الله وللدعاة من بعده طريق الدعوة ومنهجها: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَلَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ۗ السنحل: ١٢٥]. فأرشده ربه إلى القيام بالدعوة بإحدى طرق ثلاث: الحكمة - الموعظة الحسنة - الجدال بالتي هي أحسن.

#### س٩٣٧: اذكر بعض آثار المعاصي على القلب.

ج: من آثار المعصية على القلب: حرمان العلم النافع، الوحشة بين العبد وبين ربه، الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه، وهن القلب، تقصير العمر ومحق بركته الذل، الصدى والران، والطبع والقفل والختم، إطفاء الغيرة من القلب، مرض القلب، إضعاف همّة القلب، نكد القلب، وغيرها كثب

## س٩٣٨: ما السبيل الصحيح لنشر العقيدة الإسلامية؟

ج: السبيل إلى ذلك يكون بتعلمها وتعليمها والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة.

#### س٩٣٩: ما الفرق بين من يرى الرأي ومن يعتقد العقيدة؟

ج: فرق كبير بين أن ترى الرآي وأن تعتقده، إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك، وسرى في مخ عظامك، وتغلغل في أعماق قلبك. وصاحب العقيدة حاسم لا شك عنده ولا ظن، وعقيدته خارج مجال الشكوك والظنون.

#### س٩٤٠: ما الصلة بين العقيدة والشريعة؟

ج: الإيمان له شطران: عقيدة نقية راسخة، وعمل يظهر على الجوارح، فإذا فُقد أحد الركنين فإن الإيمان يزول أو يختلُ؛ إذ الاتصال بين الطرفين وثيق جدًا.

## س٩٤١ : اضرب لنا مثلاً يوضح العلاقة بين العقيدة والشريعة.

ج: مثل الإيمان كشجرة طيبة ضاربة بجذورها في الأرض الطيبة، وباسقة بسوقها في السماء، مزهرة مثمرة العطاء، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان هو الشجرة، وجذورها هي العقيدة التي تغلغلت في قلب صاحبها، والسوق والفروع والثمار هي العمل، ولا شك أن الجذور إذا خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة ويبست، ولم يبق لها وجود، وكذلك الإيمان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة، أما إذا قطعت الساق والفروع أو قطع بعض منها فإن الشجرة تضعف وتهزل، وقد تموت كلينًا؛ لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي تحافظ الشجرة على بقائها، وكذلك الأعمال إذا تُركت أو ترك جزء منها فإن الإيمان ينقص أو يزول بحسب الجزء المتروك.

## س٩٤٢ : ما الواجب على أهل العقيدة الصحيحة؟

ج: الواجب عليهم المحافظة على ما هم عليه من عقيدة صحيحة، والحرص على نشرها ودعوة الناس الديها، قال الله على: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْرَكَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ﴾ [آل عمـــران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ [النحل: ١٢٥].

# س٩٤٣ : قلد يجلد صاحب العقليدة الصحيحة ضعفًا فلى هملته وتكاسلاً على إبلاغ ما هو عليه من الحق ما دواء ذلك؟

ج: دواء ذلك أن يدعوا الله 幾 أن يعينه وأن يرفع من همته، وعليه أن يتذكر ما كان عليه النبى ﷺ وأصحابه، من الاجتهاد وعلو الهمة، مع استشعار عظيم ثواب الله.

#### س٩٤٤ : ما هي المصادر الصافية للعقيدة الصحيحة؟

ج: المصدر الوحيد للعقيدة الصحيحة هو الوحي؛ فالكتاب والسنة الصحيحة هما مصدر عقيدة المسلمين.

# س٩٤٥: اذكر لي بعيض الصفات الواجب توافرها فيمن يدعو إلى عقيدة الإسلام الصافية.

ج: من هذه الصفات: الصدق في القصد، والإخلاص في العلم، والصبر والاحتساب، والرفق والرحمة، التأني وعدم استعجال النتيجة، والبعد عن اليأس والقنوط، والفطنة وسرعة البديهة، وقبل ذلك كله العلم الصحيح.

## س٩٤٦: اذكر فضل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة.

ج: الدعوة إلى دين الله الحق وإلى العقيدة الصحيحة هي طريقة الأنبياء ومسلك المرسلين، وهي من الدلالة على الخير، وفي الحديث: "من دلّ على خير فله مثلُ أجر فاعله"، وهي سبيل النجاة، والنصر والتعكين، وهي خير عمل يقوم به العبد، وهي عزّ وشرف لصاحبها، قال الله هَلان: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالً إِلنَّيى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

موسوعة الثقافة الإسلامية العقيدة

#### س٩٤٧: لوذكرتَ لنا بعض الكتب التي توضح العقيدة بأسلوب سهل ميسر.

ج: يمكن الاستفادة من عدد من الكتب في هذا الجانب ومنّها: سلسلة العقيدة الإسلامية ـ للدكتور عمر سليمان الأشقر: وأعلام السنة ـ للشيخ حافظ الحكمي، والإيمان ـ للأستاذ محمد نعيم ياسين، وعقيدة المؤمن ـ للشيخ أبى بكر الجزائري.

### س٩٤٨: أريسد معسرفة بعسض المسراجع المستملة عسلى إثسبات صسفات الله ﷺ وأسمانسه الحسني ومعانيها.

ج: المكتبة الإسلامية تزخر بالعديد من المؤلفات في موضوع صفات الله ﷺ وأسمائه، ومن هذه المؤلفات: "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب" للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، و"الحجة في بيان المُحَجّة" للإمام محمد بن إسماعيل الأصبهائي، و"كتاب التوحيد" لابن منده.

## س٩٤٩: لسوذكسرتَ بعضًا مسن الكتسب المعاصرة الستي جمعستْ أسمساءَ الله الحسسنى وصفاته العُلَى.

ج: من ذلك: "صفات الله رها الواردة في الكتاب والسنة" لعلوي بن عبد القادر، و"القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" لمجدي منصور.

## س٩٥٠: هلاّ ذكرتَ جملةً من المراجع التي جمعتُ جُلّ مباحث العقيدة؟

ج: من ذلك: "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي، وكتاب "معارج القبول" للشيخ حافظ الحكمي، وكتاب "العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية" للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي، و"فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن.

#### س٩٥١: ما هو أصل الإيمان؟

ج: أصل الإيمان هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحابّ.

## س٩٥٢: اذكر بعض الأمور التي يُستمدّ منها الإيمان.

ج: من الأمور التي يستمد منها الإيمان: التدبر في آيات الله المتلوّة في الكتاب والسنة، وتأمل آياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خُلق له العبد، والعمل بالحق. هذه بعض الأمور على سبيل الإجمال.

#### س٩٥٣: اذكر بعضًا من الأمور التي تزيد في الإيمان.

ن من الأمور التي تنمّي الإيمان وتزيده: معرفة الأسماء الحسنى، ومعرفة توحيد الله، وتدبر القرآن، ومعرفة النبي ألله والتفكر في الكون، والإكثار من ذكر الله، وتوطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، والدعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصى بالحق والصبر.

#### س٩٥٤: اذكر بعض ثمرات الإيمان وفوائده.

ج: من أعظم ثمرات الإيمان الاغتباط بولاية الله، والفوز برضا الله، والإيمان الكامل الذي يمنع

(Y•4)

من دخول النار، والله ﷺ يدافع عن المؤمنين وينجيهم من الشدائد، كما أن الإيمان والعمل الصالح يثمران الحياة الطيبة، وذو الإيمان يهديه الله ﷺ إلى الصراط المستقيم.

#### س٩٥٥: ما السبيل الموصل إلى الفلاح والنجاة من نار جهنم؟

ج: الطرق كلها مسدودة لا يوصل منها إلى الله وإلى ثوابه ولا ينجو بها العبد منن عقابه إلا بطريق واحد، وهـو طريق السعادة والنجاة من العذاب وهو اتباع كتاب الله الذي هو حبله المتين والصراط المستقيم، واتباع رسوله محمد ﷺ بالأقوال والأفعال وسائر الأحوال.

#### س٩٥٦: هل يمكن الأحد يريد النجاة والسعادة أن يستغنى عن وحي السماء؟

ج: قد جعل الله ظلا كتابه تبيانًا لكل شيء وأمر برّدً ما تنازع فيه الخلق من المسائل الأصولية والفرعية لله ورسوله، وأخبر أنه أكمل لعباده الدين، فالوحي الذي هو الكتاب والسنة كفيل بجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم من أصول وفروع.

# س٩٥٧: ومنا هني الشروط الواجب توافيرها في العنباد لينتفعوا بنالوحي المنزّل من مناديا الدي

ج: هناك جملة من الشروط ومرجعها إلى أمرين: وجود المقتضى، وهو الإقبال التام على الكتاب والسنة وبدل الجهد في معرفة معانيهما والاهتداء بهما. ولا بد أيضًا من دفع المانع وهو التصميم الجازم على دفع كل ما عارض النصنين من المذاهب والمقالات والقواعد والعوائد التي جرت عليها أكثر الخليقة وأوجبت مخالفة الوصيتين أمورًا كثيرة متى دفعها العبد وأعرض عنها اتسعت دائرة علمه ومعرفته.

#### س٩٥٨: كيف نتعبد الله ﷺ باسمه الحكيم؟

ج: يكون ذلك بأن نؤمن بأن وراء كل حركة وسكنة في الكون كلـه حكمة بالغة بل حكمٌ كثيرة.

## س٩٥٩: ما أثر الإيمان باسم الله ﷺ الوكيل في حياة المسلم؟

ج: المسلم العالم باسم الله تعالى الوكيل والعامل به، تراه متوكلاً عليه تعالى في حياته كلـها، فإنه يُقْدِم عـلى عملـه وعلى حياته متوكلاً على الوكيل مفوضًا الأمرَ وموكلاً أمره كلـه إلى الوكيل سبحانه وتعالى.

# س٩٦٠: مسا وجسه تقديسم السم الله الغفسور عسلى اسمسه الرحسيم في أغلسب آيسات القرآن؟

ج: القاعدة القرآنية جرت على تقديم الغفور على الرحيم، إلا في موضع واحد. وأما تقديم الغفور
 على الرحيم فهو أولى بالطبع؛ لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة.

#### س٩٦١: هل يجوز إطلاق اسم الرحمن على غير الله؟

ج: لا يجوز إطلاق اسم الرحمن على غير الله ﷺ لأنه اسمٌ يختص به ﷺ.

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقــيدة

# س٩٦٢: اذكر وجه الجمع بين اسم الله العليم واسمه الحكيم في عدة مواضع من كتاب الله ١٤٠٠.

ج: الله سبحانه كما هـو العليم الحكيم في اختياره من يختار من خلقه، وإضلاك من يضله منهم، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة.

## س٩٦٣»: كــثيرًا مــا نــرى اقـــتران العلــيم مــع الحكــيم وتقديــم العزيــز عــلى الحكــيم، فما تأويل ذلك؟

ج: كثيرًا ما نرى الازدواج بين اسميه "العزيز الحكيم" في كتاب الله تعالى، وفي البحث عن تقديم "العزيز" على "الحكيم" قالوا: هو مِن تقديم السبب على المسبب، لأنه عزّ فلما عزّ حَكَم.

## المستقبل لعقيدة الإسلام

## س٩٦٤: هـل هـناك مؤشـرات تعطـي الأمـل في قـدرة الإسـلام عـلى تحقـيق السـلام والأمن في العالم؟

ج: تشير كثير من المؤشرات، وتوحي كثير من الومضات إلى أن هذه العقيدة هي المرشحة الآن لإنقاذ البشرية، ولتأخذ على عاتقها تخليص الإنسانية من الشقاء الذي لم تعد تجد منه مهربًا؛ وكاد الإنسان يعيأس من النجاة بعد أن عانى ما عانى من ويلات الجاهلية، ضياعًا في متاهاتها، وشقاء يمزق الأعماق وحيرة تأخذ بالألباب، واضطرابًا يفتت الأكباد.

وعاد كل ذي لب يحسّ بهذه النتيجة التي آلت إليها البشرية، وأصبح كل مبصر يدرك أن هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية رحمةً وشفاءً قد جاء دوره وآن لـه أن يتقدم ليريح هذا الإنسان الضائع الحائر.

عاد المسلم يلمس بل يؤكد أن هذا الدين قادم ليأخذ بيد الإنسان الشرقي والغربي على حدُّ سواء إلى النور والأمن والطمأنينة.

## س٩٦٥: وما الذي يجعلك تؤكد أن المستقبل لهذا الدين؟

- ج: هنالك عدة أسباب ومبررات تجعلنا نؤكد بإذن الله أن المستقبل لهذا الدين، أهمها:
  - ١ هذا الدين هو الذي يوافق الإنسان ويتناسق مع الفطرة.
  - ٢- انهيار الحضارة الغربية المادية المبتعدة عن جوهر الأديان.
    - ٣- المبشرات النصية من الكتاب والسنة.
    - ٤- المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله.

وهـذه المـبررات هـي طليعة الأسباب التي تجعلنا نؤكد بإذن الله أن هذه العقيدة هي الواحة التي سترتاح في ظلالـها البشرية بإذن الله.

# س ٩٦٦ : هـلاً وضحت لـنا كـيف أن هـنا الديـن هـوالـذي يوافـق الإنسـان ويتناسـق معالفط ٣٤

ج: إن الإنسان مخلوق بيدي العزيـز الحكيم، وهذا الدين هو الروح الذي أنزلـه الله ليريح هذا الإنسان، وقـد وضح الله تلك أن سعادة الإنسان مرتبطة بمنهاج الرحمن من اللحظة الأولى فور مغادرة

الإنسان الجنة إلى الأرض، فخاطبه الله تعالى بقوله: ﴿ اهْبِطا مِنْهَا جَمِيعا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ عَنُوّ قَامًا بِالْيَنْكُمُ مَنْ هَذَى فَمَن النّبَعَ هَذَايَ فَلا يَصَلَّى وَلا يَشْقَى \* وَمَن أَعْرَضَ مَن ذَكَري فَانَّ لَه مَعِيشَة صَنكا وَتَحْشُرُ وُ يُومَ الشّيامَةِ اعْتَى ﴾ (طه: ١٦٣- ١٦٤). إن صانع أي آلة يضع معها تعليمات تشغيلها وصيانتها، فالثلاجة والطائرة والسيارة يضع مهندسها تعليمات لأعمالها، ولا يمكن أن تعمل الآلة إلا بالطريقة التي أرادها مهندسها. ولله المثل الأعلى فهو خالق هذا الإنسان ويَعُلم ما يُصلحه ويُسعده، فأنزل إليه الكتاب والحكمة، وأرسل إليه الرسل صلوات الله عليهم، فبذلوا جهدهم لإنقاذ هذا الإنسان، فما لم يطع الإنسان خالقه فلن يقطف ثمار عمله ولن يذوق طعم الراحة ولا السعادة على هذه الأرض. إن الإنسان يتكون من جسد وروح، والمركب الإنساني بكامله لا يستطيع السير إلا على سكة ذات حافتين: حافة الجسد وحافة الروح، وإن إهمال إحدى الحافتين أو تحطيمها هو تحطيم للإنسان ذاته. ومن هنا تحطمت كل الحضارات المادية (الجسدية) قديمًا وحديثًا.

أما السروح فإنها لا تخضع لمقاييس الإنسان المادية، وسن هنا فلا يستطيع أن يقدم لها ما يصلحها ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾ الها ما يصلحها ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ الشقية – عن غير طريق خالقها – تبوه بالفشل؛ والإسراه: ٥٨). ولذا فكل المحاولات لإسعاد الروح الشقية – عن غير طريق خالقها – تبوه بالفشل؛ فالتعامل مع المروح بدون هدى من الله كمن يتكلم مع عجوز صينية باللغة العربية الفصحى، فلن تفقه منه شيئًا ولن تستفيد، وكذلك علاج الروح دون معرفة سر شقائها عبث وزيادة في شقائها.

ولن ترتاح الروح إلا بإشباعها، ولن تشبع إلا باتباع منهاج ربها وعبادته والاتصال به والنفس بحضرته وجلاله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۖ أَلَّا بِذِحْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱللَّهُ مُرِدِكُرِ ٱللَّهِ ۖ أَلَّا بِذِحْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

إن أنعم إنسان في الأرض إذا جاعت معدته وأخذت تتلوى من ألم الجوع فلن يسكتها القناطير الذهبية، بل لن يشبعها إلا قليل من الطعام يدخلها فيسكن الألم الذي يعتصرها؛ وذلك لأن منهاج ربها في إشباعها هو الطعام. وكذلك الروح الجائعة لن تشبعها الدنيا بكاملها لو عُرضت عليها؛ لأن منهاج ربها في الإشباع هو العبادة والذّكر.

إِنَّ الراحة النفسية التي يؤمَّنها المنهج الإلهي للنفس البشرية لا توصف ﴿ هُوَ اَلَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَننَا مَّعَ إِيمَننِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَليمًا خَكِيمًا ﴿ الفتح: ٤).

فكأن السكينة من جُنود الله يأمرها أن تعمر القلوب فتسعد وترغد، وأن تغادر القلوب الفاجرة فتشقى.

يقول ابن تيمية: (ماذا يصنع بي أعدائي إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني.. إن قتلي شهادة ونفيي سياحة وسجني خلوة). وقال: (إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة) فبستانه ومحط مستراحه في الداخل لا يأتي من الخارج.

#### س٩٦٧: ما هي أهم أسباب انهيار الحضارة الغربية؟

ج: لقد انهارت الحضارة الغربية لأنها أرادت أن تطير بجناح واحد وهو الجناح المادي، وأرادت أن تتعامى عن طبيعة الإنسان فما استطاعت أن تقوم على رجل واحدة. ولكن الجرعة الروحية التي

= ( ۲۱۲ ) =

كانت تشبع ـ نوعًا ما ـ من خلال تردد هذا الرجل الغربي على رجال الدين، لم يعد يشبعها شيء الآن، فحصل الفراغ الروحي الهائل، وحاولت أوروبا أن تُقيم من العقل إلها يسد الفراغ النفسي الرهيب، ونصبت تمثالاً لإله العقل في إحدى المدن الفرنسية وهو صورة أجمل امرأة في باريس، ودفعت بأمثال (هيجل ونيتشه) لسد الفراغ من خلال المدرسة (العقلية الثالية) ولكن هيهات هيهات. ثم كانت محاولة تنصيب الطبيعة إلها، ولكن نتيجتها لم تختلف عن المحاولات السابقة، وأخيرا جاء (ماركس) ليقيم من الاقتصاد إلها يسد الفراغ ويفسر التاريخ ويحلل سير الجنس البشري.. وكل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع.

#### س٩٦٨: اذكر بعض أقوال مفكري الغرب حول انهيار الحضارة الغربية.

ج: يقول (ليبولد فلم دانز) في كتابه "الإنسان والضمير المأسوي المرق": (إن الإنسان المنتمي إلى عصرنا هذا لا يؤمن بشيء ولا يفكر أو أنه لم يفكر بعد، ولكنه يعلم كثيرًا... إن نهاية المسيحية تشمل أيضًا نهاية الأيدلوجيات الأخرى كالماركسية التي تجتاز من أجل ذلك أزمة عميقة، وإن هذه الأزمة ليست أبدا علامة حياة بل علامة موت).

ويقول المفكر (لاموني): (إن الجنس البشري بكامله يمشي بخطى حثيثة إلى الهلاك... إنه في النزع الأخير كذلك الإنسان الجريح المسكين الذي لا يرجى له شفاء، فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها إلى الغرق). ومن هنا فإن سبب انهيار الحضارة الغربية واضح بسيط هو أنها قامت بلا دين واتخذت ربها وراءها ظهريًّا ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* لَهُمْ عَدَابٌ فِي اللَّحَيَوةِ اللَّدُنْيَا ۗ وَلَعَدَابُ أَلَّهُ مِن اللهِ مِن وَاقِ ﴾ (الرعد: ٣٣-٣٤).

#### س٩٦٩: اذكر بعض أقوال المفكرين الغربيين عن حاجة الحضارة إلى الدين.

ج: يقول الفيلسوف الفرنسي (برجسبون): (إن فصل الدين عن العلم هو فناء محتوم للاثنين). ويقول (برنارد شو): (كنت أعرف دائمًا أن الحضارة تحتاج إلى دين، وأن حياتها أو موتها يتوقفان على ذلك).

لقد استطاعت أوروبا أن تُبدع في كل ما خضع لمقاييسها ، فكل ما حللته في المختبر أو فحصته في مجاهرها أو راقبته من خلال التلسكوب أو شرّحته بالمبضع أو وزنته بموازين الكتلة والضغط لديها أبدعت فيه إبداعًا عجيبًا.

#### س٩٧٠: ما سبب فشل أوربا في التعامل مع الروح؟

ج: فشلت أوروبا في التعامل مع الروح لأنها لا تقاس بالماديات، ولذا حصل الشقاء لإنسان

الحضارة الغربية وزادت حضارته في شقائه وحيرته. فبعد أن نطق (نيتشه) باسم الغرب وتكلم بلسان حال الحضارة المادية الغربية من خلال فلسفته (هكذا تكلم زرادشت عن موت الإله ونشوء الإنسان السوبرمان). وأضاف صائحاً: (مات الله وقد قتلناه، وإن الإنسانية تشيعه بمأتم حافل، ما الإيمان بالله إلا ضعف ونتيجة ضعف. الإيمان بالله شك بالإنسان، والإنسان يكفي ذاته بذاته). بعد الهروب من الله بهذا الشكل الرهيب ازداد الشقاء.. بل إن الحضارة المادية هي التي أوقعت الإنسان في جحيم الشقاء المرير.

يقول (ألكسيس كاريل) في كتابه (الإنسان المجهول): (إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن البيئة التي أوجدها العلم للإنسان لا تلائمه لأنها أنشئت دون اعتبار ذات الإنسان).

ويضيف (برتراند رسل) عن شقاء الإنسان فيقول "كتاب [الإسلام يتحدى] لوحيد الدين خان": (إن حيوانات عالمنا يغمرها السرور والفرح على حين كان الناس أجدر من الحيوان بهذه السعادة، ولكنهم محرومون من نعمتها في العالم الحديث، واليوم أصبح من المستحيل الحصول على هذه النعمة والسعادة).

ويقول (ماكنيل) "محاضرة للأستاذ الفاروقي - جامعة كمبل - فيلادلفيا": (إن الحضارة الغربية في الطور الأخير من أطوار حياتها الأشبه بالوحش الذي بلغت شراسته النهاية في انتهاكه لكل ما هو معنوي، وبلغ اعتداؤه - على تراث السلف وعلى كل مقدس ومحرّم - قمته، ثم أعمل مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخذ يمزقها ويلوكها بين فكيه بمنتهى الغيظ والتشفي).

#### س٩٧١: ما هي الأسباب التي أوصلت الغرب إلى التمزق والتوتر العصبي؟

ج: إن الضواء الروحي والفراغ في حياة الغرب، وعدم وجود غاية كبرى يهدف إليها الإنسان، والمحصود بالإله الذي نفرع إليه وقت الشدة والحزن، كل هذه أوصلت الغرب إلى المصير المؤلم والنهاية الأسيفة المحزنة، إنه الشقاء والتمزق الداخلي والتوتر العصبي والفزع وشبح هول الحرب المسيطر على الأخيلة، إنه الهروب من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات، وأخيرا لا بد من وضع حد لهذه الحياة البئيسة التعيسة بالانتحار الذي هو إعلان عام أن الشقاء في النفس لم يعد يُحتمل، كما فعل (جاكوب مارينو، وآرنست همنغواي، ونيتشه، ... وغيرهم).

لقد لخص (شوبنهار) حياة الغرب في كلمات فقال: (إن الحياة تتأرجح من اليمين إلى اليسار... من الألم إلى الملل، وليستغث هذا الغرب المسكين إليهه إذا شاء.. إنه سيظل فريسة مصيره فالقدر لا يرجم).

لقد خنقت مداخن المصانع الروح الإنسانية في الغرب، وقتلت الآلة صانعها ومهندسيها، وتكدست أكوام الإنتاج والآلات على المجتمع الغربي فسحقته، وتكومت أكداس النقود على القلب الغربى فخنقته، وانطلق إشعاع الذرة فأباد الرحمة والخلق في أعماق الإنسان.

إن الإنتاج البشري الهائل في عالم المادة يحتاج إلى ضوابط خلقية لتحميه من التدمير، لا بد من صمام أمان للطاقة الجبارة التي تحملها اليد الغربية، وهذا الصمام يتمثل في الاتصال بالله والخوف من حساب الآخرة والرحمة بعباد الله والغنى النفسي الذي لا يوفره سوى الإيمان بالله والرضى بقضائه والصبر على بلائه.

#### س٩٧٢: اذكر لنا طرفا من آثار ابتعاد التفكير الإنساني عن الدين؟

ج: إن المتتبع لكتابات الكتاب الغربيين وخصوصًا الطليعيين أو رواد مسرح اللامعقول من الوجوديين ليرى العجب العجاب من القلق والضنك من خلال أسطرهم التي تفوح بالآلام ويعتصره الأسى. إن اليأس، والقلق، والأسى، والألم، والصدمة، والملل، والعبث، والمتوق، والمأساة، والشقاء... هذه العبارات وغيرها لا تكاد تخلو منها صفحة واحدة من صفحات هؤلاء الكتاب، اقرأ إن شئت للكاتب الفرنسي (كامي) مسرحيات (الرجل المتمرد، سوء التفاهم، حالة الحصار...) يقول (كامي) [انظر كتاب فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر عماد الدين خليل، ص ص ١٣٠-١٢١]. (ينبغي ألا نؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمر، إن صيحته هي الموت للعالم، حطموا كل شيء. يجب أن نلغي كل شيء. الإلغاء والإطاحة هو إنجيلي). ويقول الكاتب الأمريكي (آرثر ميلل) وفوضى العالم (٢٢)] في مسرحيته (بعد السقوط): (إن أكثر الأماكن براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون). يقول الكاتب الفرنسي (سلاكرو) إفوضى العالم الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون). يقول الكاتب الفرنسي (سلاكرو) إفوضى العالم الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون). يقول الكاتب الفرنسي (بان الآلهة لا عمل لها إلا أن تعبث بحطام الإنسان). واقرأ إن شئت كذلك مسرحيات

سجنا، الطونا) واقرأ من كتبه: (موتة الروح، سبيل العقل، عصر الحرية، الذباب). يقول (يونسكو) الفرنسي: (الواقع كابوس مؤلم لا يطاق) وطالع — إن شئت - كتابه (قاتل بلا أجر). والموت هو مشكلة المشاكل في نظر الكتاب الغربيين، لأنه يثير الرعب لكونه واقعة فظيعة في حد ذاتها. بل لأنه يجعل كل الحياة التي سبقته عبثًا. وسخفًا كما يقول (صموئيل بكت) في كتابه الأيام السعيدة: (فاليأس والعبث والألم والقلق هو عنوان الحياة الغربية).

الكاتب الفرنسي (جان بول سارتر) (جلسة سرية، موتى بلا قبور، الأيدي القذرة، البغيّ الفاضلة،

ويرى (هيدجر) أن الحياة الحقة تكون في اليأس، أما (سارتر) فيرى أن الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس، فيقول: (الإنسان في صميمه قلق). أما كيرك جارد -رائد الفلسفة الوجودية- فيقول: إن الوجود معناه أن نعاني اليأس والقلق حتمًا، إن من يختار اليأس يختار ذاته في قيمتها الأبدية. ولذا نجده قد حاول الانتحار مرارًا.

ويظهـر الوعـي دائمًا في صـورة القلـق، أمـا اليأس فهو الحد الذي يفضي إليه، لقد بقيت الكآبة القاتلة ملازمة لكيرك جارد حتى الموت.

وهناك عنوان لأحد كتبه (الخوف والرعدة) وعنوان البحث له (اليأس أو المرض حتى الموت). هذه هي الملامح الرئيسية للعالم اليوم والتي تبرز واضحة مجسدة في معطيات كبار الكتاب والمفكرين والأدباء، فوضى تأخذ بخناق العالم تبعثر كل متبقى فيه من نظام، وتسعى إلى تمزيق بقايا خيوط العنكبوت من القيم الغربية، والإنسان اليوم يرى هذا الإعصار الفوضوي المأساوي يحيق بالإنسانية ويدمر كيانها ويسحق آدميتها، آلية طاغية عارمة حولت الإنسان إلى آلة وسحقت كل تجارب الروح والوجدان، وجماعية صماء قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ والتفوق والإبداع واختلال رهيب بين كفي المادة والروح، وعزلة غربية مضنية إزاء عالم أصم لا يستجيب لتوسلاته. وسقوط وتهافت في سائر النظم الوضعية السياسية والاجتماعية والعسكرية التي تمسك بزمام العالم وسقوط وتهافت في كا الخوف العالمي من الدمار والحروب والقنابل الذرية [بتصرف عن كتاب فوضى

العالم في المسرح الغربي المعاصر ص ٩٠١]. وميكافيلية تضحي في سبيل الصلحة بكل خلق وقيمة. وكلمة أوسبورن [فوضى العالم --عماد الدين خليل ص ١٩٤] ولقد حضر مسرحية (انظر وراءك بغضب) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف شخص].

#### س٩٧٣: صفُّ لنا حالة الحضارة الغربية المبتعدة عن الدين.

ج: لقد عبَرَت المسرحية الإنجليزية (المسافر) خير تعبير عن حالة الإنسان الغربي بقولها: (نحن موتى مكدودون مضيعون، نحن سكيرون مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون).

كل هذا نتيجة:

١ – الفراغ البهائل بعد نبذ الدين نهائيًا عن الحياة.

٢- العزلة عن الإسلام والمجتمع والحياة الفردية القاتلة.

٣- فقد المثل الأعلى في الحياة والهدف من العيش.

### س٩٧٤: ما هي آثار البعد عن منهج الله؟

ج: إن ناموس الله للحياة البشرية لا يخيب ولا يخطئ، وإن قانون الله للإنسان لا يتخلف ولا يكدب. ﴿ وَمَاۤ أَصَلِبُكُمْ مِن مُصِيبَةِ فَيِما كُسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (الشورى: ٣٠). فالمسائب تنتج نتيجة البعد عن منهج الله. والذنوب مصائب وآلام ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ اللهِ عَن مَنهج الله والذنوب مصائب وآلام ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ اللهِ رَبُ الْعَلْمِينَ ﴾ (الأنعسام: ٤٤-٥٥)، ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ أُو رُبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ (الأنعسام: ٤٤-٥٥)، ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ أُو الْمَعْدَا هَا مُعْلِكُمْ وَالْمَوْدَ الْمُواْ عَلَيْمِينَ ﴾ (الأنعسام: ٤٤-٥٥)، ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ اللهِ رَبُ الْعَلْمِينَ ﴾ (الأنعسام: ٤٤-٥٥)، ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يُسْتَبْدِلْ

لقد مرت كل الحضارات العلمانية المادية بثلاثة أطوار هي:

١- الـهرب من الله.

٢- فتح أبواب كل شيء عليها: الإنتاج والإبداع في ناحية أو نواح كثيرة.

٣– طور الضمور والانحلال فالاستبدال.

لقد كانت كلمات الحرية والديموقراطية ومصلحة الأمة تحرك مشاعر الجماهير في أوروبا وتسير الجيوش من أجل استعمار الشعوب وامتصاص خيراتها ودمائها.

ثم حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية، وفقدت أوروبا حوالي ستين مليونًا من زهرات شبابها في ميادين الحرب، وانتهت الحرب ليفقد الشباب كل قيمة كان يتمسك بها، وانتهت هذه الكلمات، لم يعد للحياة أي معنى، وجاء عصر الجاز.. ابتداء من سنة (١٩٢٠م) واستبدل الشباب بأنهار الدماء التي جرت في الحرب أنهار الخمر التي أصبحت هي المهرب الوحيد للشباب القلِق الفارغ، وانطلق الشباب يريد أن يستمتع ويشبع بهيمة الجنس وسعاره الحيواني، وأضحى المجتمع بحاجة ماسة إلى علوم النفس وإلى مستشفيات الأمراض الجنسية والعصبية والعقلية.

#### س٩٧٥: اذكر لنا بعض آثار الفراغ الروحي؟

ج: مصائب الفراغ الروحي:

نرى أن الفراغ والخواء الروحي أنتج ما يلي:

=( ۲۱٦)=

۲- الإدمان على المخدرات.
 ٤- التمرد وعدم الانتماء إلى الحضارة.
 ٢- السعار الجنسى وأمراض الجنس.

الولوغ في المشروبات الكحولية.
 الأمراض العصبية والعقلية.
 الجرائم.
 الانتحار.

#### س٩٧٦: اذكر بعض النصوص الشرعية التي توضح أن النصر للإسلام؟

ج: هناك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذِن أن الإسلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها إن شاء لله

ففي الكتاب العزيز:

٢- والحق أصيل في الأرض والنفس، والباطل دخيل لصيق في الأرض والنفس كذلك. ﴿ أَلَمْ مَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا حَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا قَابِثُ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَآءِ ، تُوْتِي أَكُم عَلَهَ حَيْنِ بِإِذْن رَبّها أُ وَيَضَرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، وَمَثَلُ حَلِمَةٍ خَبِيئة كَشَجَرَة خَبِيئة أَجْبَئَة أَجْبَئَة أَرْضَمَا لَهَا لَهُ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣ُ- والحقَّ نافع يبقى والباطل زَبْد زائل. ﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلشَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ لِقَدَرهَا فَاحَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّائِياً وَمَمَّا يُرَفِدُونَ عَبِهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَهُ أَوْ مَتَع زَبَدٌ مَفْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلُ قَأَمًا ٱلرَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَآءُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ (الوعد: ١٧).

# س٩٧٧ : وماذا عن البشارات النبوية بأن النصر لهذا الدين؟

ج: أما بشارات النبوة فهي كثيرة جدًّا وإليك بعضها:

ا- روى ثوبان هي قال: رسول الله هي: ((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها)) [رواه مسلم، والترمذي].

٢- قال ﷺ: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مَدر ولا وَبَر إلا أدخله الله هذا الدين بعِزَ عزيز أو بدلًا ذليل، عِزًا يعز الله دين الإسلام وذلاً يذل به الكفر [المدر:

البناء، الوبر: الخيام. رواه أحمد، والطبراني الكبير، وابن منده في الإيمان، وعبد الغني المقدسي في ذكر الإسلام. وقال: حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي].

٣- عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابًا فقال: بينما نحن حول رسول الله شخ نكتب إذ سئل رسول الله شخ أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله شخ: مدينة هرقل تفتح أولاً؛ يعني قسطنطينية [رواه أحمد والدارمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي].

٤- قال ﷺ: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون مُلكًا عارضًا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يساء أن يبرفعها، ثم تكون مُلكًا جَبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يبرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت [ذكره حذيفة مرفوعًا ورواه العراقي عن طريق أحمد قال: هذا حديث صحيح].

هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان المعذب ويأخذ بيده من الهوّة السحيقة إلى المرتقى السامق، سيطهّره ويُريحه ويقدم إليه إنسانيته التي فقدها. سيجد الإنسان أنه وُلِد من جديد، سيتذوق السعادة والطمأنينة ويشعر أنه مخلوق كريم إن شاء الله. وقد جاءت الروايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله واستسلامهم لشرعه وجهادهم في سبيله عندما تبدأ الفتن في الأرض المباركة حيث تكون الجماعة المسلمة، وحيث يقوم فسطاط المسلمين. [ففي رواية الإمام أحمد وأبي داوود] (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابههم ولا وأبي داوود] (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابههم ولا أصابهم من لأوائه حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، قالوا يا رسول الله: وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس). الحديث قسم منه في الصحيحين وبقية الحديث جاء من روايات عديدة في غير الصحيحين. وقد عقد البيهقي بابًا في سننه عنوانه: باب إظهار دين النبي هي على سائر الأديان (ج٩/٧٧١).

#### س ٩٧٨: اذكر بعض نداءات الغربيين للشرق المسلم التي يطلبون فيها أن ينقذهم المسلمون.

ج: إن الغرب المزق المعذب لتنطق فيه صرخات الاستنجاد، وإصبعه الباقية فوق سطح الماء قبل الغرق الوشيك تتوسل بالشرق أن يتقدم بدينه لينقذها.

يقول الروائي الروسي (سولجنستين): إن الطريقة الوحيدة نحو تصحيح المسار المادي المنحرف للإنسان الغربي المعاصر هو عودة الإنسان إلى الإيمان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان، وهي التي تحدد له قيمه ومسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية، وكذلك الإيمان بوجود قيم أخلاقية عالية وموضوعية شاملة لكل البشر، وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية الفردية التي لا تَحُدُها حدود.

ألا ترى معي أن سولجنستين يشير إلينا أن التقدم للعالم الغربي لنقدم له هذه الشريعة الربانية التى تنقذه ولو رغم أنفه، وتجره إلى السعادة كارهًا أو راضيًا؟

وهذا المفكر الفرنسي (ديباسيكييه)، يرشح الإسلام كمنقذ وحيد للبشرية فيقول: إن الغرب لم يعرف الإسلام أبدًا، فمنذ ظهور الإسلام اتخذ الغرب موقفًا عدائيًا منه، ولم يكفّ عن الافتراء عليه والتنديد به لكي يجد المبررات لقتاله، وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في العقلية الغربية مقولات فظّة عن الإسلام. ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر ليتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة التي إن استمرت فلا بد أن تنتهي بتدمير الإنسان. إن هؤلاء الكُتّاب الغربيين ليقفون نفس الموقف الذي وقفه هرقل عندما وصله كتاب رسول الله رفق فقد سأل أبا سفيان عن أحوال النبي في وبعد أن أخبره قال هرقل لأبي سفيان: (إن كان ما تقول حقّاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه). [رواه البخاري ومسلم].

: العقسيدة

لقد كان هرقل عاقلاً يدرك أن أمر العقائد إلى إقبال وأمر السلطان الذي لا يدعمه فكر وعقيدة إلى زوال، كان هرقل آنذاك يحكم إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. ولكنه يراها متفسخة من داخلها وسرعان ما تتهاوى على رؤوس أصحابها، ولأول ضربة من ضربات أعدائها، لذا فقد عرض على قومه أن يتبعوا هذا النبى ﷺ.

روى البخاري بإسناده كذلك في نفس الحديث: فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أصر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش [فحاصوا: فنفروا وشبههم بالحمر الوحشية دلالة على الجهل وسرعة النفور].

لقد أدرك هرقل أبعاد الرسالات ومستقبلها فقال ما قال، ولم يَمْض على هذا الكلام سوى سبع سنوات حتى وقف هرقل في شمال سوريا يلوح لها بيده قائلاً: (وداعًا للهِ يا سوريا وداعًا لا لقاءً بعده).

قال هرقل عن الرسول ﷺ: إنه سيغسل موضع قدميه في الوقت الذي لم يكن لرسول الله ﷺ سلطة فعلية إلا على بلد واحد في الأرض وهو المدينة المنورة، فلم يكن أحد يصدق أن هذه الإمبراطورية الكبرى ستتزلزل تحت ضربات المسلمين، وأن جند رسول الله ﷺ سيفتحونها ويملأونها علا وقسطًا ونورًا.

أما أبو سفيان فقد قال لمن معه من قريش بعد أن خرجوا من عند هرقل: (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر).

ولم يوقن أبو سفيان أن هذا الدين سينتصر إلا بعد سماع كلمة هرقل، فقال: فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.

وكان أبو سفيان ممن قاتل جيش هرقل تحت إمرة خالد بن الوليد في اليرموك.

ولم يكن العرب يصدقون أن مجرد الواجهة بين القوة الناشئة ـ التي يقودها محمد الله ﷺ وصحبه ـ يمكن أن تتم مع بني الأصفر. وانظر كلمة أبي سفيان: (لقد أمر (عَظُمُ) أمْر ابن أبي كبشة).

## س٩٧٩: لـوذكـرت بعضًا من المبشرات الواقعية الـتي توضح أن النصر لـهذا الدين؟

ج: يتسم النصف الأخير من القرن العشرين برجوع خاشع قانت إلى الله رجوع النفوس الظامئة لري هذا الدين أوبة الذين يئسوا من كل أنظمة الأرض، فالإنسان أصبح آيسًا من كل التجارب البشرية.

لقد فشلت الرأسمالية بديمقراطيتها، وانهارت الليبرالية بفروعها، كفر الإنسان بكل ما قدمه الفلاسفة الغربيون، لم تستطع الطبيعة أن تملأ الفراغ الذي خلفته المادية بعد أن نابذته العناد والعداء، ولم يُفلح ماركس في حل لغز هذا الإنسان، ولم يسد جوعه لمعرفة سِرَه وسبر طياته وأعماقه. لقد سقطت الأنظمة جميعًا لأنها اصطدمت بفطرة الإنسان. لقد كفر الإنسان بالفلسفة وفلاسفتها وبالآراء ومفكريها، لقد فقد الإنسان الغربي والشرقي أي هدف يتعلق به في الحياة. لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقون به ويبذلون من أجله، لم يعد الغربي يردد على لسانه أثناء أزماته وملماته: يا الله.

فهذا مرشد البيتلز - الخنافس - اليوجي، وهذا (سوامي ساكاتنادي) وهذا (جنيش) و (راماك رشنا)، وهذا الأخير قد مات وكان يدعي الألوهية ويعبده الملايين، وقد كانوا يقدمون له الهدايا والنذور والقربات. وكذا (رجنيش) يدعي الألوهية وهو من الأغنياء المشهورين. كل هؤلاء الأتباع لهذه الآلهة الكاذبة يعبرون عن شيء واحد هو الضياع العَقَدِيّ في الغرب والبحث عن منقذ. وقد تجد على باب الجامعة أستاذًا كبيرًا يوزع منشورات عن كرشنا أو بوذا أو غير ذلك.

ويقول زويمر: (إن السياسية الاستعمارية لما قضَت صنذ سنة (١٨٨٢) على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الإسلام وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي يهودية، ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقًا للدين ولا حرمة للوطن).

ويقول المستشرق الإنجليزي (هاملتون جب) في كتابه (جهة الإسلام) سنة (٢٣٩١م): (إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لادينيًّا في كل مظاهر حياته) [انظر كتاب (الخنجر المسموم) لأنور الجندي، ورأجنحة المكر الثلاث) لعبد الرحمن حبنكه، ورقادة الغرب يقولون) لجلال العالم].

هذا ما كان الغرب يتوقعه من الأجيال القادمة، ولقد عادوا يفركون أيديهم فرحًا أن رأوا مجموعات من خريجي جامعاتهم لا يعبأون بدين ولا يهتمون بخلق ولا قيمة، ولكنهم يمكرون ويمكر الله. ﴿ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ وَمُصَرُواً مَكُرُ وَا مَصَرُواً مَكُرُ وَا مَصَرُواً مَكُرُ وَا مَصَرُواً مَكُرُ وَا مَصَرُا وَمُهُمْ لَا يَشْعُرُ ورَنَ \* فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِيهَةً مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (النمل: ٥٠-٥١).

لقد عادت المدارس التي خططوا لها تدفع بالأفواج إلى الله، عاد الجيل خاشعًا متبتلاً صادقًا إلى ربه. لقد أضحت الجامعات التي سهروا على منهاجها وظنوها مراكز التدمير، أضحت تقدم نماذج من الشباب الصادق الملتزم الذي يضحي بكل شيء من أجل عقيدته ودينه. لم يعد سحر الحضارة المادية يخدع الأبصار ويأخذ بالألباب، فلقد تفتحت أعين الجيل على نور الإسلام وانفتحت بصائرهم لتقبل الحق وسطوع نوره على القلوب

والنفوس. وحيـثما تـتوجه الآن في الكـرة الأرضية تجد رجوعًا إلى الله ونفوسًا متعطشة للدين. حتى تستظل بفيئه بعد أن أضناها لفح الـهاجرة وأرهقها طول المشي في التّيه.

أما في الشرق الذي كان دارًا للإسلام يتحاكم إلى شريّعته ثم أقصي عن دينه تدريجيًا رَغَبًا ووَهَبًا، فإنك تجد النفوس الآن مصممة على طريق الله مهما كان الثمن باهظًا، وطالما صفّقت هذه النفوس للحضارة المادية التي أفلست.

إن الكتاب الإسلامي هو أكثر الكتب رواجًا في الأسواق، وقد أقبل أصحاب المطابع عليه ـ حتى غير المسلمين منهم ـ. حتى اكتسح السوق وكسدت الكتب الرخيصة الماجنة. لقد أضحت مكة المكرمة هي قِبْلَة الشباب فعلاً ـ عدا عن الصلاة ـ فرحلاتهم ونزهاتهم وقضاء أوقات العطلات الرسمية تكون عمرة إلى البيت العتيق ودعاء عند الحجر الأسود والملتزم وزيارة للمسجد النبوي وقبر الرسول على وكذلك التحول الكبير من الأحزاب القومية والعلمانية وغيرها إلى الحركة الإسلامية، وحيثما أدركك الوقت ـ ظهرًا أو عصرًا ـ في أروقة أية كلية في الجامعات أو مستشفى من المستشفيات يطرق مسامعك صوت الأذان الذي يُدَوِّي (الله أكبر).

لقد أصبح الفكر الإسلامي والصوت الإسلامي حديث المنتديات الفكرية في الشرق والغرب، وأصبح ذوو المناصب والمهيئات في العالم الإسلامي يحاولون أن يتلبّسوا بثياب الإسلام ويتلمّسوا نقاط التشابه بين واقعهم وبين الحياة الإسلامية بمظاهرها وشعائرها في نشر الدعوة الإسلامية ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة، والاعتزاز بالفكر الإسلامي وانتقال الشباب الملتزم بدينه من دور الدفاع إلى دور التحدي ونقل الفكر الإسلامي من مرحلة الاستحياء إلى مرحلة البروز والاعتزاز.

وقد أضحى الشباب المسلم يبرزون الإسلام كحلّ لقضايا العالم المعاصر ومشكلاته، وأيقن الشباب تهاوي الأنظمة الغربية ابتداء بالرأسمالية والديموقراطية وانتهاء بالاشتراكية والشيوعية.

ولن يمضي وقت طويل – والله أعلم – حتى يثوب الإنسان إلى الله ويؤوب إلى دينه، وترجع البشرية إلى دينها الحقيقي.. دين الله، فالإسلام هو الرحمة المهداة من رب العالمين إلى الناس أجمعين.

وكـل ما يُغُوز البشرية هو التجربة الواقعية الإسلامية، والنموذج التطبيقي لـهذا الدين فوق بقعة من الأرض. إن البشرية بحاجة ماسّة إلى رؤية المجتمع الإسلامي الصحيح.

#### س٩٨٠: ما هو الطريق الذي يوصل مجتمعاتنا إلى الإسلام الصحيح؟

ج: لا بد للوصول إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف الطريق وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرون لإنقاذ البشرية ليسوا أناسًا عاديين بل من النماذج التي تسترخص كل شيء في سبيل دعوتها وعقيدتها.

#### س٩٨١: ما هو الأصل الذي يجلب السعادة؟

ج: إن السعادة هدف منشود، ومطلب مُلِحٌ، وغاية مبتغاة. وكل إنسان يعيش على وجه الأرض يسعى لإسعاد نفسه، وطرد الهم عنها. ولقد حرص الكُتّاب، والمفكرون، والفلاسفة، والأدباء، والأطباء على البحث في أسباب جلب السعادة، وطرد الهم ؛ ولكل وجُهمة هو مُولّيها. ومع ذلك فإن السعادة التي يصل إليها أكثرهم سعادة مبتورة، أو ناقصة، أو وهمية أشبه ما تكون بالمخدر يتناوله

متعاطيه، فيشعر بنشوة أول وهلة، حتى إذا ذهب أثره رجعت إليه الأحزان أضعافًا مضاعفة. والسبب أن أولئك يُغْفِلون أصل الأصول في جلب السعادة الحقّة، ألا وهو الإيمان بالله تَشَكّ فذلك سر السعادة وطريقها الأقُوم؛ فلا يجد السعادة الحقّة الدائمة إلاّ مَن آمن بالله، واهتدى بهداه، فهناك يسعد في دنياه وأخراه.

#### س٩٨٢: ما هي السعادة العظمى؟

ج: السعادة العظمى أن تهتدي إلى الإيمان بربك الذي خلقك، وأن توفق للاعتقاد الحق الذي يؤيده عقلك السليم، وفطرتك السوية، والذي تعرف من خلالمه بدايمة خلق الإنسان ونهايته، والحكمة من إيجاده، وغير ذلك مما ستجده في الصفحات التالية.

#### س٩٨٣: ما هو الدين الذي ارتضاه الله ﷺ لجميع عباده؟

ج: دين الإسلام هو الدين الخاتم الذي ختم الله به الأديان، وارتضاه لجميع عباده، وأمرهم بالدخول فيه.

#### س٩٨٤: وماذا عن نبوة نبينا محمد ها؟

ج: من أعظم الأنبياء مَن هم مِن ذرية إسحاق، ويعقوب، ويوسف، وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى – عليهم السلام – ولم يأتِ بعد عيسى نبي من بني إسرائيل.

ولهذا جاءت رسالته شاملة كاملة، عامة للإنس والجنّ، العرب وغير العرب، صالحة لكل زمان ومكان، وأمة وحال، فلم تترك خيرًا إلا دلّت عليه، ولا شرًا إلاّ حدّرتُ منه، ولا يقبل الله من أحدٍ دينًا سوى ما جاء به محمد ﷺ.

#### س٩٨٥: اذكر بعض الإرهاصات التي سبقت نبوة نبينا محمد ﷺ.

ج: لقد هيا الله على للنبي الله أوراً كثيرة كانت إرهاصات لبعثته ونبوته الله المنه فمن ذلك ما يلي: الحدوة إبراهيم، وبشرى عيسى – عليهما السلام – ورؤيا أمه آمنة: يقول النبي الله عن نفسه: (أنا دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام). ومعنى الحديث أن النبي الله يقول: أنا مصداق دعوة إبراهيم الخليل الله لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من الكعبة في مكة ومعه ابنه إسماعيل كان يقول – كما أخبرنا الله الله عنه في القرآن: ﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مُنَّا إِنَّكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِ رَبَّنا وَالْجَعَلْنَا مُسْلِمَينٌ لَكُ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَناسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا أَنَّكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَيْنَا أَنتَ السَّمِيعُ النَّهِيمُ وَيُؤَلِّنُ النَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ النَّهَ الله الله وَالله وَالله وَالله وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِيمُ وَالله والله والمناء والمناء والمناء والله وا

نبي الله عيسى - الله عيسى حدد جشر بالنبي محمد - ش - كما أخبر الله عنه في القرآن فقال: 
﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَنَنِى إِسْرَ عِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهِ هو آخر نبي من أنبيا بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد الله نبي. فعيسى بَشُر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي محمد الله أما رؤيا أمه فقد رأت رؤيا صادقة، ذلك أن أمه لما أخذها المخاص فوضعته، تَمَثُّل لعينيها ذلك النور الذي أضاءت له بصرى من أرض الشام.

٧- كون النبي ﷺ خرج في أمة العرب: تلك الأمة التي فَضَلَتْ على غيرها من الأمم آنذاك، حـتى استعدت لـهذا الإصلاح الروحي الدني العام، الذي اشتمل عليه دين الإسلام، بالرغم مما طرأ عليها من الأمية، وعبادة الأصنام، وما أحدثت فيها غلبة البداوة من التفرق والانقسام.

ومع ذلك فقد امتازت أمة العرب باستقلال الفكر، وسعة الحرية الشخصية، في الوقت الذي كانـت الأمم الأخرى ترسف في عبودية الرياستين الدينية والدنيوية، محظورًا عليها أن تفهم غير ما يلقَّنها الكهنة ورجال الدين من الأحكام الدينية، أو أن تخالفهم في مسألة عقلية أو كونية، كما حظرت عليها التصرفات المدنية والمالية. وتميزت أمة العرب – أيضًا – باستقلال الإرادة في جميع أمورها أيام كانت الأمم الأخرى مُذَلِلةً مُسَخَّرة للملوك والنبلاء، فلا رأي لهم في سِلم ولا في حسرب، ولا إرادة لها دونهم في عمل ولا كسب. كما كانت أمة العرب متميزة بعزة النفس. وشدة البأس، وقوة الأبدان والقلوب، أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإسراف والترف، ومرؤوسين أضعفهم البؤس والشظف، وسادة أبطرهم بغي الاستبداد، ومَسُودين أذلهم قَهْـرُ الاستعباد. وكانت أمـة العرب أقرب إلى العدل بين الأفراد، وكانت ممتازة بالذكاء، وكثير من الفضائل الموروشة والمكتسبة كإكرام الضيف، وإغاثة الملهوف، والنجدة، والإباء، وعلو الهمة، والسخاء، والرحمة، وحماية اللاجئ، وحرمة الجار، أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة، والأنانية، والأنين من ثقل الضرائب والأتاوى الأميرية. كما بلغت أمة العرب أوج الكمال في فصاحة اللسان، وبلاغة المقال مما جعلها مستعدة للتأثر، والتأثير بالبراهين العقلية، والمعاني الخطابية، والشعرية، وللتعبير عن جميع العلوم الإلـهية والشرعية، والفنون العقلية، والكونية، أيام كانت الأمم الأخرى تنفصم عرى وحدتها بالتعصبات الدينية والذهبية، والعداوات العِرقية. وأعظم مزية امتاز بها العرب أنهم كانوا أسلم الناس فطرة بالرغم من أن أمم الحضارة كانوا أرقى منهم في كل فن وصناعة. والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح النفس باستقلال العقل والإرادة، وتهذيب الأخسلاق على إصلاح ما في الأرض من معدن ونبات وحيوان. وبهذا كان الله ﷺ يُعِدُ هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد ﷺ.

٣- شرف النسب: فقد كان نسبه الشرف الأنساب، وأصرحها. كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ الصَّطَفَى ءَادَمَ وَتُوحَا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْغَيْلَمِينَ ﴿ (آل عمـران:٣٣). فـالله الله الصلفى هؤلاء إذ جعل فيهم النبوة والهداية للمتقدمين، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم سيد ولد آدم محمدًا الله في فكان آل إسماعيل أفضل المتوسطين. أما اصطفاء الله لقبيلة قريش فقد كان الأولين والآخرين، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين. أما اصطفاء الله لقبيلة قريش فقد كان

بما آتاهم الله من المناقب العظام، ولا سيما بعد سُكنى مكة، وخدمة المسجد الحرام؛ إذ كانوا أصرح ولد إسماعيل أنسابًا، وأشرفهم أحسابًا، وأعلاهم آدابًا، وأفصحهم ألسنة، وهم المهدون لجمع الكلمة. أما اصطفاء الله لبني هاشم فقد كان لما امتازوا به من الفضائل والمكارم؛ فكانوا أصلح الناس عند الفتن، وخيرهم لمسكين ويتيم. وإنما أطلق لقب هاشم على عَمْرو بن عبد مناف، لأنه أول من هشم الثريد – وهو طعام لذيذ – للذين أصابهم القحط، وكان يَشْبع منه كلَّ عام أهلُ الموسم كافة، ومائدته منصوبة لا تُرفّع في السرّاء ولا في الضرّاء. وزاد على هاشم ولَدُه عبد المطلب جَدُّ الرسول الله في فكان يُطبم الوَحْش، وطير السماء، وكان أول من تَعبُد بغار حراء، وروي أنه حرَّم الخمر على نفسه. وبالجملة فقد امتاز آل النبي على على سائر قومه بالأخلاق العلية، والغواضل العملية، والفضائل النفسية. ثم اصطفى الله في محمدًا الله من بني هاشم، فكان خير ولد آدم، وسيدهم.

٥- كونه ه أمنيًا لا يقرأ ولا يكتب: فهذا من أعظم المهيئات والدلائل على صدق نبوته؟ فهذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتابًا، ولم يكتب سطرًا، ولم يَقُلُ شِعْرًا، ولم يَرْتَجِل نثرًا، الناشئ في تلك الأمنة الأمية، يأتي بدعوة عظيمة، وبشريعة سماوية عادلة تستأصل الغوضى الاجتماعية، وتكفل لمعتنقيها السعادة الإنسانية الأبدية، وتعتقهم من رق العبودية لغير ربهم، فكل ذلك من مهيئات النبوة، ومن دلائل صدقها.

#### س٩٨٦: ومتى ابتدأ نزول الوحي على النبي ﷺ؟

ج: عندما بلغ النبي ﷺ أشده وقَرُب من الأربعين، واكتملت قواه العقلية والبدنية، كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه.

ثم بعد ذلك حُبِّبَ إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في غار حراء في مكة، فيتعبد الله الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بالطعام والشراب، حتى جاءه الحق، وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه في شهر رمضان، وذلك بأن تمثل له المَلَكُ جبريل، ولقنه عن ربه أول ما نزل من القرآن، فقال:  $\{ | \bar{a}_i| \}$  فقال (ما أنا بقارئ) فقال له:  $\{ | \bar{a}_i| \}$  فقال: (ما أنا بقارئ) فكان جبريل بعد كل جواب من الأجوبة الثلاثة يضمه إلى صدره، ويعصره حتى يبلغ منه الجهد.

ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألتى عليه أولى آيات القرآن المنزلة، وهي: ﴿ أَقُرَأُ بِاَسْمِر رَبِّكَ اللَّحْرَمُ ﴾ (العلق: ١-٣). بهذه الآيات العظيمة التي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ اللّٰهِ عَلَقَ مَ خَلَقَ الإنسان، بدأ نزول الوحي على النبي ﴿ فرجع النبي إلى خديجة – يرجف فؤاده، حتى إذا ذهب عنه الروع أخبر خديجة الخبر وقال: (لقد خشيت على نفسي). فطمأنته السيدة خديجة ﴿ : (كلاً والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتُعبِل الرحِم، وتحمل الكَلَ، وتُكْسِبُ المعدوم، وتُعُوى الضيف، وتُعِين على نوائب الحق).

وهكذا استدلت هذه المرأة العاقلة على أن من كان هذا شأنه في محبة الخير للناس فلن يخذله الله؛ فسنة الله تقتضي بأن الجزاء من جنس العمل. بعد ذلك انطلقت خديجة بالنبي شخ حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، ويكتب الإنجيل بالعبرائية، وله دراية بالكتب والنواميس السماوية السابقة، فأخبره الرسول لله بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أُنزل على موسى، وليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك.

َ فقال لــه الرسول ﷺ: (أَوَمُخْرِجِيَّ هـم؟) قال: نعم؛ لم يـأت رجل قَطَّ بمثل ما جئتَ به إلا عُـودِيَ، وإن يدركـني يومك أنصرك نصرًا مؤزّرًا، ثم توفي ورقة، وفتر الوحي. واستمرت فترة الوحي ثلاث سنين، قوي فيها استعداد النبى، واشتد شوقه وحنينه.

قال النبي ﷺ: (بينما أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني في حراء). وذكر أنه رعب منه، ولكن ذلك دون الرعبة الأولى، فرجع إلى أهله فتزمل، وتدثر (أي تغطى بالثياب). ثم أنزل الله ﷺ عليه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُنْثِرُ مَ فُمْ فَأَنذِرْ هِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ مَ وَثِيبًا بَكَ فَطَهّرْ هِ وَٱلرُّجْرَ فَٱهْجُرْ وَ (المدثر: ١-٥). أي قُمْ يا أيها الذي تَدَثّرُ بثيابه، فأنزر الناس بالقرآن، وبلغهم دعوة الله، وطهر ثيابك مِن أدران الشّرك، واهجُر الأصنام. ثم تتابع الوحي بعد ذلك، وبلغ النبي ﷺ دعوة ربه للناس إلى عبادته ﴿ وحده، وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله، وختم به الأديان؛ فقام النبي ﷺ يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن. فاستجاب له أولاً السيدة خديجة ﴿ من النساء، وأبو بكر الصديق ﴿ من الرجال، وعلي بن أبي طالب ﴿ من الصبيان، ثم توالى دخول الناس في دين الله أفواجًا، فاشتد عليه أذى المشركين، وأخرجوه من مكة، وآذوا أصحابه أشد الأذى، فهاجر إلى المدينة، وتتابع عليه نزول الوحي، واستمر في دعوته وجهاده وفتوحاته، حتى عاد إلى مكة ظافرًا فاتحًا.

وبعد ذلك أكمل الله له الدين وأقرَ عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ثم توفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة، أربعون منها قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيًا رسولاً. وبه ختم الله الرسالات السماوية، وأوجب طاعته على الجن والإنس، فمن أطاعه سعد في الدنيا، ودخل الجنة في الآخرة، ومن عصاه شقي في الدنيا، ودخل النار في الآخرة. وبعد وفاته هي تابع أصحابه مسيرته، وبلغوا دعوته، وفتحوا البلدان بالإسلام، ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار. ودينه هي باق لي يوم القيامة، فما القول في أمي نشأ بين أميين، قام بذلك الإصلاح الذي تغير به تاريخ البشر أجمعين، في الشرائع والسياسات، وسائر أمور الدنيا والدين؟ وامتد من الحجاز إلى آخر حدود أوربا وأفريقيا من الغرب، و إلى حدود الصين من جهة الشرق حتى خضعت له الأمم، ودالت له الدول،

وأقبلت إليه الأرواح قبل الأشباح، وتبعته الحضارة والمدنية، والعدل والرحمة، والعلوم العقلية والكونية، على أيدي تلك الأمة التي زكاها القرآن، وعلمها أن إصلاح الإنسان يتبعه إصلاح الأكوان؛ فهل يمكن أن يتم هذا إلا بوحي من لدن حكيم عليم، وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم؟!

# س٩٨٧: اذكر طرفًا من أخلاق نبينا على

ج: كان النبي هُ أكرم الخلق أخلاقًا، وأعلاهم فضائلَ وآدابًا، امتاز بذلك في الجاهلية قبل عهد النبوة، فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟! وقد خاطبه ربه - تبارك وتعالى - بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤). لقد أدبه ربه، فأحسن تأديبه، ورباه فأحسن تربيته، فكان خُلُقه القرآن الكريم، يتأدب به، ويؤدّب الناس به، فمن أخلاقه هُ أنه كان أحْلَمَ الناس، وأعدَلهم، وأعفّهم، وأسخاهم. وكان يخصف النعلَ، ويرقع الثوب، ويعين أهله في المنزل، ويقطع اللحم معهن.

وكان أشد الناس حياءً، لا يثبت بصره في وجه أحد. وكان يجيب الدعوة من أي أحد، ويقبل الهدية ولو قُلَت، ويكافئ عليها. وكان يغضب لربه، ولا يغضب لنفسه، وكان يجوع أحيانًا فيعصب على بطنه من الجوع صابرًا، ولا يردّ ما وجد، ولا يعيب طعامًا قطَّ. وكان يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. وكان أشد الناس تواضعًا، وأسكَنَهم من غير كبر، وأبلغهم من غير تطويل، وأحسنهم بشرًا، لا يهوله شيء من أمور الدنيا. وكان يلبس ما وجد من المباح. ويركب ما أمكنه، أو يمشي راجلاً حافيًا، ويجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف في البر لهم، ويصل ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على مَن هـو أفضـل منهم. لا يجاني أحدًا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، ويمزح ولا يقول إلا حقا، ويضحك من غير قهقهة، ويسابق أهله، وتُرفع الأصواتُ عليه فيصبر. وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد لـه منه من صلاح نفسه. لا يحتقر مسكينًا لفقره، ولا يهاب مَلِكًا لملكه، يدعو هـذا وذاك إلى الله دعاءً مستويًا، قد جمع الله لـه السيرة الفاضلة، والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في رعاية الغنم يتيمًا لا أب له، فعلمه الله - تعالى - جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة، وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة ٍ والفوز في الآخرة، والغبطة والخلاص في الدنيا. ما كان يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته، ولم يكن فظا، ولا غليظًا، ولا صحَّابًا في الأسواق، وما كان يجـزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان من خُلُقه أن يبدأ مَن لَقِيَه بالسلام، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان إذا لقي أحدًا من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شد قبضته عليه. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعًا، ويمسك بيديه عليهما، ولم يكن مجلسه يُعرَف من مجلس أصحابه؛ لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس. وما رؤي قَط مادًا رجليه بين أصحابه؛ حتى لا يضيّق بهما على أحد إلا أن يكون المجلس واسعًا لا ضيق فيه. وكان يُكرم مَن يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يُجلسه عليه. وكان يؤثر الداخـل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلـها عزم عليه حتى يفعل. وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، وكان يعطي من جلس إليه نصيبه من وجهه، وسمعه، وحديثه، ولطيف محاسنه، وتوجيهه. ومجلسه مع ذلك مجلس حياء، وتواضع، وأمانة. وكان يدعو أصحابه بكناهم؛

إكرامًا لهم، واستمالة لقلوبهم، وكان يكني من لم تكن له كنيه، وكان يكني النساء اللاتي لهن أولاد، واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبهم. وكان أبعد الناس غضبًا، وأسرعهم رضى، وكان أرأف الناس بالناس، وخير الناس للناس، وأنفع الناس للناس. وكان يحب اليسر، ويكره العسر، و لا يشافه أحدًا بما يكره. ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. هذه بعض أخلاقه وشمائله .

#### س٩٨٨: اذكر أقوال بعض الغربيين التي تذكر صدق رسالة نبينا محمد على.

ج: كـل عـاقل منصف لا يسعه إلا التصديق برسالة النبي ه الإمارات الكثيرة شاهدة ناطقة. ولا ريب أن شهادة المخالف لـها مكانتها؛ إذ الفضل -- كما قيل- ما شهدت به الأعداء.

وفيما يلي شهادة للفيلسوف الإنجليزي الشهير "توماس كارليل" حيث قال في كتابه (الأبطال) كلامًا طويلاً مخاطبًا به قومه عن النبي هي، نورد مقتطفات منه فيما يلي: (لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يُصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا خدًاع مزور. وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي مليون من الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبةً

أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا، ولو أن الكذب والغش يروّجان عند خلق الله هذا الرواج، ويصادفان منهم مثل هذه القبول، فما الناس إلا بُله مجانين، فوا أسفا! ما أسوأ هذا الزعم، وما أضعف أهله، وأحقهم بالرثاء والرحمة.

وبعد، فعلى مَن أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات ألاً يُصدّق شيئًا البتّة من أقوال أولئك السفهاء؛ فإنها نتائج جيل كفر، وعصر جصود والحاد، وهي دليل على خبث القلوب، وفساد الضمائر، وموت الأرواح في حياة الأبدان.

ولعَـل العَـالم لم يَـرَ قَـطً رأيًا أكفر من هذا وألأم، وهل رأيتم قَطَ معشر الإخوان، أن رجلاً كاذبًا يستطيع أن يُوجِدُ دِينًا، وينشره علنًا؟!

والله إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتًا من الطوب، فهو إذا لم يكن عليمًا بخصائص الجير، والجيس، والتراب، وما شاكل ذلك، فما ذلك الذي يبنيه ببيت، وإنما هو تلّ من الأنفاق، وكثيب من أخلاط المواد، نَعَم، وليس جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرئًا يسكنه مائتا مليون من الأنفس، ولكنه جدير أن تنهار أركائه، فينهدم؛ فكأنه لم يكن).

إلى أن قال: (وعلى ذلك فلسنا نعد محمدًا هذا قط رجلا كاذبًا متصنعًا، يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيبته، ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان، أو إلى ذلك من الحقائر. وما الرسالة التي أدّاها إلا حقً صراح، وما كلمته إلا قول صادق، صادر من العالم المجهول. كلاً، ما محمد بالكاذب، ولا المُلفّق، وإنما هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة؛ فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع، ذلك أمر الله، و{ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم}. وهذه حقيقة تدفع كل باطل، وتدحض حجة القوم الكافرين.

ثم لا ننسى شيئًا آخر، وهو أنه لم يتلقُّ دروسًا على أستاذ أبدًا، وكانت صناعة الخط حديثة

عقيدة \_\_\_\_\_ موسوعة الثقافة الإسلامية

العهد إذ ذاك في بلاد العرب – وعجيب وايم الله أمّية العرب – ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخـر، ولم يغترف من مناهل غيره، ولم يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماء، أولئك الذين أشبّههم بالمصابيح المهادية في ظلمات الدهور.

وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريمًا، بَرًّا، رؤوفًا، تقيًّا، فاضلاً، حُرًّا، رجلاً، شديد الجدّ، مخلصًا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جمّ البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم تضيّ وجهه ابتسامةً مشرقة من فؤاد صادق؛ لأن مِن الناس مَن تكون ابتسامته كاذبة ككذب أعماله وأقواله).

ثم قال: (كان عادلاً، صادق النية، ذكي اللبّ، شهم الفؤاد، لوذعيًّا كأنما بين جنبيه مصابيح كل للي بهيم، ممتلنًا نورًا، رجلاً عظيمًا بفطرته، لم تثقفه مدرسة، ولا هذَّبه معلم، وهو غنيً عن ذلك.

وينزعم المتعصبون من النصارى؛ والملحدين أن محمدًا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية، ومفاخر الجاه والسلطان. كَلاً – وايم الله- لقد كان في فؤاد ذلك الرجل ابن القفار والفلوات، المتوقد المقلتين، العظيم النفس، الملوء رحمة وخيرًا وحكمة، وحِجَى – أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه، وكيف لا، وتلك نفس صامته كبيرة، ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكون مخلصين جادين، فبينما ترى آخرين يرضون الاصطلاحات الكاذبة، ويسيرون طبق الاعتبارات الباطلة، إذ ترى محمدًا لم يرض أن يتلفع بمألوف الأكاذيب، ويتوشح بمبتدع الأباطيل. لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة، وبحقائق الأمور والكائنات، كان سر الوجود يسطع لعينيه – كما قلت منفردًا بنفسه العظيمة، وبحقائق الأمور والكائنات، كان سر الوجود يسطع لعينيه – كما قلت بأهواله، ومخاوفه، وروانقه، ومباهره، ولم يكن هناك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه، فكان لسان حال ذلك السر الهائل يناجيه: ها أنا ذا، فمثل هذا الإخلاص لا يخلو من معنى إلهي مقدس، وما كلمة مثل هذا الرجل إلا صوت خارج من صميم قلب الطبيعة، فإذا تكلم فكل الآذان برغمها صاغية، وكل القلوب واعية، وكل كلام ماعدا ذلك هباء، وكل قول جفاء).

إلى أن قال: (إذًا فلنضرب صفحًا عن مذَّهب الجائرين أن محمدًا كاذب، ونعد موافقتهم عارًا وسبة، وسخافة وحمقًا؛ فلنربأ بأنفسنا عنه).

ثم قال: (وإن دينًا آمن به أولئك العرب الوثنيون، وأمسكوه بقلوبهم النارية لجدير أن يكون حقًا، وأن يُصدَّق به. وإن ما أودع هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يؤمن به. وهذا الشيء هو روح جميع الأديان التي تلبس أثوابًا مختلفة متعددة، وهي في الحقيقة شيء واحد، وباتباع هذه الروح يصبح الإنسان إمامًا كبيرًا لهذا المعبد الأكبر – الكون – جاريًا على قواعد الخالق، تابعًا لقوانينه.

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكانبة، والنحل الباطلة، فابتلعها، وحُقَّ له أن يبتلعها؛ لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة، وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب، وجدليات النصرانية، وكل ما لم يكن بحق؛ فإنها حطب ميت، أكلته نار الإسلام، والنار لم تذهب).

إلى أن قال: (أيـزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعود ومحتال؟ كلا، ثم كلا، ما كان قطّ ذلك القلب المحتدم الجائش كأنه تـنُور فكر يتأجج – ليكون قلب محتال ومشعوذ، لقد كانت حياته في نظره حقًا، وهذا الكون حقيقة رائعة كبيرة).

إلى أن قال: (مثل هذه الأقوال، وهذه الأفعال ترينا في محمد أخ الإنسانية الرحيم، أخانا جميعًا

الرؤوف الشفيق، وابن أمنا الأولى، وأبينا الأول. وإنني لأحب محمدًا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان ابن القفار رجالاً مستقل الرأي، لا يقول إلا عن نفسه، ولا يدّعي ما ليس فيه، ولم يك متكبرًا، ولكنه لم يكن ذليلاً ضرعًا، يخاطب بقوله الحرّ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة، وللحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها، ولم تخل الحروب الشديدة التي وقعت له مع الأعراب من مشاهد قوة ولكنها كذلك لم تخل من دلائل رحمة وكرم وغفران، وكان محمد لا يغترً من الأولى، ولا يفتخر بالثانية).

إلى أن قال: (وما كان محمد بعابث قطّ، ولا شابَ شيئًا من قوله شائبةً لعب ولهو، بل كان الأمر عنده أمر خسران وفلاح، ومسألة فناء وبقاء، ولم يك منه بإزائها إلا الإخلاص الشديد، والجد المرير. وفي الإسلام خِلّة أراها مِن أشرف الخلال وأجلها، وهي التسوية بين الناس، وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي؛ فنفس المؤمن رابطة بجميع دول الأرض، والناس في الإسلام سواء).

إلى أن قال: (وسِعَ نوره الأنحاء، وعَم ضوؤه الأُرجاء، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب، والمشرق بالمغرب، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجُل في الهند، ورجُل في الأندلس، وأشرقت دولة الإسلام حِقَبًا عديدة، ودهورًا مديدة، بنور الفضل، والنبل، والمروءة، والبأس، والنجدة، ورونق الحق والهدى، على نصف المعمورة).

#### س٩٨٩: اذكر بعض خصائص الإسلام وميزاته على غيره من الأديان.

ج: الإسلام دين الفطرة، ودين السلام والأمان، ولن تجد البشرية الراحة، ولن تحقق السعادة إلا بالأخذ به وتطبيقه في شـتى شؤونها. ومما يؤكد عظمة دين الإسلام، ما يتميز به من خصائص لا توجد في غيره من المذاهب والأديان.

ومن تلك الخصائص التي تثبت تميز الإسلام، ومدى حاجة الناس إليه ما يلي:

١- أنه جاء من عند الله: وهو كل أعلم بما يُصلح عباده، إذ يقول في محكم التنزيل: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّظِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (الملك: ١٤).

٢- أنه يبين بداية الإنسان، ونهايته، والغاية التي خُلِق من أجلها. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ اللَّهِ عَلَقَكُم مِن نَفْس وَحِدة وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ (النساء: ١). وقسال عُلا: ﴿ مِنْهَا خَلَقَتُ كُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَكُ ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَكُ ﴿ (النساء: ٥٠). وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإنسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٠).

٣- أنه دين الفطرة: فلا يتنافى معها، قال تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (الهو: ٣٠).

٤- أنه يعتني بالعقل ويأمر بالتفكر: ويذم الجهل، والتقليد الأعمى، والغفلة عن التفكير السليم، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ هَلْ يَسْتَوَى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا السليم، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ فَي خَلْقِ السَّمَوَت وَاللَّأَرْضِ وَالْخَيْلُفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّهُ وَيَنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ فِي خَلْقِ اللَّهُ عَلَيْ أَلْكُونِ اللّهَ قَيْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَاللّهَ وَيَنْ مَا وَاللّهُ وَيَنْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَونَ وَ وَاللّهَ وَيَنْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللّهَ وَيُنْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللّهَ وَيَنْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ اللّهَ وَيَنْ وَاللّهُ وَيَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ إِلَى اللّهُ وَيَنْ مَا اللّهُ وَيُعْلَىٰ أَوْلُولُ إِلَيْ اللّهُ اللّهِ وَيُعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ إِلَيْ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَيُعْلَىٰ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَعْلَىٰ اللّهَ وَيْمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَعْلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَمُوالِهُ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَالْهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَالْهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلِيلَالِهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

 الإسلام عقيدة وشريعة: فهو كامل في عقيدته وشرائعه ؛ فليس دينًا فكريًا فحسب، أو خاطرة تمر بالذهن، بل هـو كـامل في كـل شيء، مشتمل على العقائد الصحيحة، والمعاملات الحكيمة، والأخلاق الجميلة، والسلوك المنضبط؛ فهو دين فرد وجماعة، ودين آخرة وأولى.

 ٦- أنه يعتني بالعواطف الإنسانية: ويوجهها الوجهة الصحيحة التي تجعلها أداة خير وتعمير.

٧- أنه دين العدل: سواء مع العدو أو الصديق، أو القريب أو البعيد. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَالِ ﴾ (المنحل: ٩٠)، وقسال: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعَدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ (الانعمام: ١٥٢)، وقسسال: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَكَ ﴾ (المائدة: ٨).

٨- الإسلام دين الأخوة الصادقة: فالمسلمون أخوة في الدين، لا تفرقهم البلاد، ولا الجنس،
 ولا اللون، فلا طبقية في الإسلام، ولا عنصرية، ولا عصبية لجنس أو لون أو عرق، ومعيار
 التفاضل في الإسلام إنما يكون بالتقوى.

٩- الإسلام دين العلم: فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات، قال تعالى: ﴿ يَرْفِعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ ﴾ (المجادلة: ١١).

١٠ إن الله تكفل لمن أخذ بالإسلام وطبقه بالسعادة والعزة والنصرة؛ فردًا كان أم جماعة، فقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا ا

 ١١ - في الإسلام حل لجميع المشكلات: لاشتمال شريعته وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع.

١٢ - أن شريعته أحكم ما تساس به الأمم: وأصلح ما يقضى به عند التباس المصالح، أو التنازع في الحقوق.

١٣ - الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وأمة وحال، بل لا تصلح الدنيا بغيره: ولهذا
 كلما تقدمت العصور، وترقت الأمم ظهر برهان جديد على صحة الإسلام، ورفعة شأنه.

14— الإسلام دين المحبة، والاجتماع، والألفة، والرحمة: قال النبي 德: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر). وقال: (الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).

١٥ – الإسلام دين الحيزم والجد والعمل: قال النبي ﷺ: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضميف، واحرص على ما ينفعك ولا تعجز. وإن أصابك شي، فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل).

موسوعة الثقافة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ العقـــ

 ١٧- أنه يحمي معتنقيه من الفوضى والضياع والتخبط، ويكفل لهم الراحة النفسية والفكرية.

١٨ – الإسلام واضح ميسور، وسهل الفهم لكل أحد.

١٩- الإسلام دين مفتوح لا يغلق في وجه من يريد الدخول فيه.

٢٠ الإسلام يـرتقي بـالعقول، والعلـوم، والنفوس، والأخـلاق: فأهلــه المتمسـكون به حق
 التمسك هم خير الناس، وأعقل الناس، وأزكى الناس.

٢١- الإسلام يدعو إلى حسن الأخلاق والأعمال: قال تعالى: ( خُدِ الْعَفْوَ وَأَمْرِ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩). وقال: ( اَدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُ حَمِيمٌ ) (فصلت: ٣٤).

٣٢- الإسلام يحفظ العقول: ولهذا حرم الخمر، والمخدرات، وكل ما يؤدي إلى فساد العقل. ٣٧- الإسلام يحفظ الأموال: ولهذا حت على الأمانة، وأثنى على أهلها، ووعدهم بطيب العيش، ودخول الجنة، وحرم السرقة، وتوعد فاعلها بالعقوبة، وشرع حد السرقة وهو قطع يد السارق؛ حتى لا يتجرأ أحد على سرقة الأموال؛ فإذا لم يرتدع خوفًا من عقاب الآخرة ارتدع خوفًا من قطع اليد، وفي ذلك حكمة الزجر للسارق من معاودة السرقة، وردع أمثاله عن الإقدام عليها، ولهذا يعيش أهل البلاد التي تطبق حدود الشرع آمنين على أموالهم، بل إن قطع اليد قليل جدًا؛ لقِلَّة مَن يسرق، وهكذا تحفظ الأموال في الإسلام.

٢٤ - الإسلام يحفظ الأنفس: ولهذا حرم قتل النفس بغير الحق، وعاقب قاتل النفس بغير الحق، وعاقب قاتل النفس بغير الحق بأن يُقتُل. ولأجل ذلك يقلّ القتل في بلاد المسلمين التي تطبق شرع الله، فإذا علم الإنسان أنه إذا قتل شخصًا سيُقتَل به كفّ عن القتل، وارتاح الناس من شر المقاتلات.

٢٥ الإسلام يحفظ الصحة: فالإشارات إلى هذا المعنى كثيرة جدًا سواء في القرآن أو السنة النبوية. قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُواْ ﴾ (الأعراف: ٣١).

قال العلماء: إن هذه الآية جمعت الطب كله؛ ذلك أن الاعتدال في الأكل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة. ومن الإشارات لحفظ الصحة أن الإسلام حرّم الخمر، ولا يخفى ما فيها من أضرار صحية كثيرة؛ فهي تضعف القلب، وتغري الكلى، وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرارها المتنوعة. ومن ذلك أن الإسلام حرّم الغواحش من زنى ولواط، ولا يخفى ما فيهما من الأضرار الكثيرة ومنها الأضرار الصحية التي عرفت أكثر ما عُرفَت في هذا العصر من زهري، وسيلان، وهربس، وإيدز ونحوها. ومن حفظ الإسلام للصحة أنه حرّم لحم الخنزير، الذي عُرف الآن أنه يولد في الجسم أدواء كثيرة، ومن أخصها الدودة الوحيدة، والشعرة الحلزونية، وضررهما على الإنسان شديد، وكثيرًا ما يكونان السبب في موته. ومن الإشارات في هذا الصدد ما عرف من أسرار الوضوء، وأنه يقي من أمراض الأسنان، والأنف، بل هو من أهم موانع السلّ الرئوي؛ إذ أسعم طريق لهذا المرض الفتاك هو الأنف، وإن أنوفًا تغسل خمس عشرة

مرة لجديرة بالا تبقى فيها جراثيم هذا الداء الوبيل، ولذا كان هذا المرض في المسلمين قليلاً وفي الإفرنج كثيرًا؛ إذ يتوضأ المسلم للصلاة خمس مرات في اليوم، وفي كل وضوء يغسل المسلم أنفه مرة أو مرتين أو ثلاثًا.

77- يتفق الإسلام مع الحقائق العلمية: ولهذا لا يمكن أن تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة. وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة لها، وإما أن يكون النص غير صريح في معارضته؛ لأن النص وحقائق العلم كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعينين. ولقد قرر هذه القاعدة كثير من علماء المسلمين، بل لقد قررها كثير من الكتاب الغربيين المنصفين، ومنهم الكاتب الفرنسي المشهور (موريس بوكاي) في كتابه: (التوراة والإنجيل والقرآن)، حيث بين في هذا الكتاب أن التوراة والإنجيل المحرفين الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمية، في الوقت الذي سجل فيه هذا الكتاب شهادات تفوق للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث. وأثبت الكاتب من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبدًا مع الحقائق العلمية، بل يتفق معها تمام الاتفاق. ولقد تضافرت البراهين الحسية، والعلمية، والتجريبية على صدق ما جاء به الإسلام حتى في أشد السائل بعدًا عن المحسوس، وأعظمها إنكارًا في العصور السابقة.

خذ على سبيل توجيه النبي ﴿ (إذا شرب الكلب في إنا ، أحدكم فليغسله سبغًا إحداهنً بالتراب). ولقد جا ، الطب باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضًا فتاكة لا يزيلها الماء وحده ، وأظهرت البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من تنقية التراب لهذه النجاسة ما لا يحصل بغيره. ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد الإسلام ، وتؤكد صحته على غير علم من ذويها. مثال ذلك تلقيح الأشجار الذي لم يكتشف إلا منذ عهد قريب، وقد نص عليه القرآن الذي أنزل على النبي الأمي منذ أربعة عشر قرنًا في قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَقَحَ ﴾ (الحجر و ٢٠) ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْج بهيج ﴾ (ق:٧) ، وقوله : ﴿ وَمَن حُلِّ شَيْح خَلَقَنَا زَوْجَيْن ﴾ (الذاريات: ٤٩). فهذا كلام رب العالمين في القرآن قبل أن تبين لنا العلوم الطبيعية أن في كل نبات ذكرًا وأنثى. ولقد اعتنق بعض الأوربيين الإسلام مثل قوله تعدال البحر وصفًا شافيًا مع كون النبي ﴿ لم يركب البحر طول عمره، وذلك مثل قوله تعدالي: ﴿ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي غَرْدُ لَجِيّ يَغْشَلُهُ مُوجٌ مِّن فَوْقِه مَوْجٌ مِّن فَوْقِه مَوْجٌ مِّن فَوْقِه مَوْجٌ مِّن فَوْقِه مَوْجٌ مِن فَوْقِه مَوْجٌ مِّن فَوْقِه مَوْجٌ مِن فَوْقِه مَوْجُ مِن فَوْقِه مَوْجٌ مِن فَوْقِه مَوْجُ مِن فَوْقِه مَوْجُ مِن فَوْقِه مَوْجُ مِن فَوْقِه مَوْجٌ مِن فَوْقِه مَوْجُ مُن فَوْقِه مَوْجُ مُن فَوْقَه مَوْجُ مُن فَوْقُه مَا مُؤْمُ الله عُلْه طُلْكُ الله عُلْمُ الله مُنْهُ الله المَالِق المُور عليه المُور الله المؤلف المؤل

¬٧٠ الإسلام يكفل الحريات ويضبطها، وقد منح الله الإنسان الحواس من السمع، والبصر، والفؤاد، ليفكر، ويعقل، ويصل إلى الحق، وهو مأمور بالتفكير الجاد السليم، ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلها، أو استخدامها فيما يضر. كما أن الإنسان في الإسلام حر في بيعه، وشرائه، وتجارته، وتنقلاته، ونحو ذلك ما لم يتعد حدود الله في غش، أو خداع، أو إفساد. وهو حر أيضًا في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس ما لم يرتكب محرمًا يعود عليه، أو على غيره بالضرر. فدور الإسلام أن يضبط للإنسان شهواته التي لو أطلقت لاندفع الإنسان وراءها، فتكون سببًا في هلاكه، وليس من الحرية أن يسترسل الإنسان في شهواته وملذاته غير مبال بحلال أو حرام، وغير ناظر في العواقب، وعندها لن يجد الراحة والطمأنينة.

وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى عالمنا المعاصر بحضارته المادية، لمّا أطلق حرية العبث والمجون، ولم يحسن استخدامها، حدثت القلاقل، والمصائب، والأمراض الجسدية والنفسية، وشاع القتل، والنهب، والسلب، والانتحار، والقلق، وأمراض الشذوذ. وبالجملة فالإسلام دين الكمال والرفعة، ودين الهداية والسمو.

وإذا رأيـنا من بعـض المنتمين إليه وهنًا في العزم، أو بُعدًا عن الـهدى، فالتبعة تعود على أولئك وحدهم، لا على الدين؛ فالدين براء ممن جهل الإسلام، أو نبذ هدايته وراء ظهره.

# س٩٩٠: اذكــر بعــض مــا تضــمنه الديــن الإســلامي الحنــيف مــن توجــيهات وأوامــر ترشّد سلوكياتنا الحياتية .

ج: أولاً: الإسلام يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بها الأمور المدنية، وتصلح بها الحياة. وهذه الأوامر حث عليها الإسلام بأبلغ العبارات، وأقربها إلى الأفهام، وتوعد على الخروج عن هذه الجادة بالعقاب، ووعد من أخذ بها بجزيل الثواب.

فمن ذلك ما يلي:

١- الإسلام يأمر بما تكون به كبير النفس عن التشبه بما دونك من أنواع الحيوانات، رفيع القدر عن أن تكون عبدًا لشهواتك، عالي المنزلة عن أن تعظم غير ربك، أو تخضع لغير حكمه.

٢- يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع عامل تأنف أن تقلد غيرك، أو تكون عالة على سواك.
 ٣- الإسلام أمرك باستعمال عقلك، وجوارحـك فيما خلقت له، من العمل النافع في أمر دينك ودنياك.

إلى الإسلام يأمرك بالتوحيد الخالص، والعقيدة الصحيحة التي لا يقبل العقل غيرها، ولا تطمئن القلوب إلا بها، فالعقيدة الـتي أمرك الإسلام بها تجعلك عظيمًا كبيرًا، وتشعر قلبك العزة، وتذيقك حلاوة الإيمان.

٥- الإسلام يأمرك بستر عورات المسلمين، واتقاء مواضع التهم، والسعي لقضاء حاجات المسلمين، وتنفيس كرباتهم.

الإسلام يأمرك بالبدء بالسلام على كل مسلم، وأن تنصر أخاك المسلم في غيبته، وعيادة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة القبور والدعاء لإخوانك المسلمين.

٧- الإسلام يأمرك بإنصاف الناس من نفسك وأن تحبُّ لهم ما تحبه لنفسك.

 ٨- الإسلام أمرك بالسعي في طلب الرزق، وأن تعزّ نفسك، وأن ترفعها عن مواطن الذل العهان.

 ٩- كما يأمر الإسلام بالرحمة بالخُلق، والعطف عليهم، وحسن رعايتهم، والسعي في نفعهم، وجلب الخيرات لهم، ودفع المضرات عنهم.

١٠- الإسلام أمرك ببرَ الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الجار، والرفق بالحيوان.

١١- الإسلام أمرك بالوفاء للأصحاب، وحسن المعاملة للزوج والأبناء.

١٢ الإسلام أمرك بالحياء، والحلم، والسخاء، والكرم، والشجاعة، والغيرة على الحق، والمروءة، وحسن السمت، والحزم، والحكمة في الأمور، كما يأمر بالأمانة، وإنجاز الوعد، وحسن

الظن: والأناة في الأصور، والمبادرة في فعل الخبير، ويدعو إلى العفة، والاستقامة، والشهامة، والنزاهة.

١٣– الإسلام يأمرك بشكر الله، ومحبته، وخوفه، ورجائه، والأنس به، والتوكل عليه.

إلى غير ذلك من المعاني الجميلة العظيمة التي جاء بها ديننا العظيم.

ثانيًا: من نواهي الإسلام: من أعظم محاسن الإسلام ما جاء به من النواهي التي تحذر المسلم من الوقوع في الشر، وتنذره سوء العاقبة التي تترتب على الأفعال القبيحة؛ ومن ذلك ما يلي:

١- نهـى الإسـلام عـن الكفـر ، والفسـوق ، والعصـيان ، واتـباع الــهوى ، والكِبْر ، والحقـد . والعجب، والحسد، والشماتة بالمبتلين.

٧- كما نهى عن سوء الظن، والتشاؤم، واليأس، والبخل، والتقتير، والإسراف، والتبذير، والكسل، والجبن، والضعف، والبطالة، والعجلة، والفظاظة، وقلة الحياء، والجزع، والعجز، والغضب، والطيش، والندم على ما فات.

٣– ونهـي كذلك عن العناد، وعن قسـوة القلب الـتي تمنع صاحبها من إغاثة الملـهوف

 ونهى عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، وعن النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وكثرة الكلام بـلا فـائدة، وإفشـاء السـر، والسخرية بالناس، والاستهزاء بالآخـرين. أو سبّهم، أو لعنهم، أو شتمهم، والتعبير بالعبارات المستقبحة، والتخاطب بالألقاب

ه- ونهى عن السفاهة، والفحش، والمنَّ بالصدقة، وترك الشكر لمن أسدى إليك معروفًا.

٦- كما نهى الإسلام عن كتمان الشهادة، وشهادة الزور، وقذف المحصنات، وسبّ الأموات، وكتم العلم، وكثرة الجدال، والخصومة، والمزاح البذيء الذي يجُرّ إلى الشر والتطاول، وحذّر من القيل والقال أي الكلام الذي لا حاجة له، والتدخل فيما لا يعني.

٧- ونهيي عن الاستطالة في الأعراض، وانتساب المرء إلى غير أبيه، وترك النصيحة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٨- ونهى عن الخيانة، والكر، وإخلاف الوعد، والفتنة التي توقع الناس في اضطراب.

٩- ونهى عن عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وإهمال الأولاد.

١٠- ونهـي عـن التجسـس، والتحسـس، وتتـبع عورات الناس، واطَّلاع المرء على دار غيره بغير إذنه ولو من ثقب، والتسمع لحديث قوم يكرهون سماعه.

١١- ونهى عن تشبه الرجال بالنساء. وتشبه النساء بالرجال، وإفشاء سر الزوج.

١٢- ونهيى عن شرب الخمر، وتعاطي المخدرات، والمقامرة التي تعرض المال للمخاطرة، ... وترويج السلعة بالحلف الكاذب، وبخس الكيل والوزن، وإنفاق المال بالمحرمات، وإيذاء الجار.

١٣- ونهى عن السرقة، والغصب، وخطبة الإنسان على خطبة أخيه، وشرائه على شراء أخيه، وخيانة أحد الشريكين لشريكه، وكذا استعمال العارية بغير ما أذن بها صاحبها، وعن تأخير أجرة الأجير أو منعه منها بعد فراغه من عمله. ١٤ – ونهى عن الإكثار من الطعام بحيث يضرّ صاحبه.

١٥ ونهى عن التهاجر، والتشاحن، والتدابر، وحذّر أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام.
 ١٦ ونهى عن الضرب لأحد بغير مسوغ شرعي، وترويع الناس بالسلاح، وخذلان المظلوم
 مع القدرة على نصره.

١٧- ونهى عن الزنا، واللواط، وقتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

١٨ ونهى عن قبول القاضي هدية من أحد لم يكن له عادة بإهدائها له قبل توليه، وعن قبول الضيافة الخاصة.

١٩ ونهى عن أخذ الرشوة من محق أو مبطل، أو دفع الرشوة من محق أو مبطل، إلا من مخط مضطر إلى دفعها.

٢٢ ونهى عن كل ما يضر بالهيئة الاجتماعية. أو النفس، أو العقل، أو الشرف، أو البرف.
 العرض.

#### س ٩٩١: إذا كسان الإسسلام بهسنه العظمسة والشسمول، والعسدل، فسلماذا لا نسرى أهلسه في مقدمة الأمم في هذا العصر ؟

ج: الجواب عن ذلك يسير بحمد الله، وذلك من عدة وجوه: إن حال المسلمين في عصورهم المتأخرة لا يمثل حقيقة الإسلام، ومن الظلم وقصور النظر أن تُجْعَلَ حال المسلمين في هذه العصور هي الصورة التي تمثل الإسلام، فيُظن أن الإسلام لم يرفع عنهم الذلة، ولا التفرق، ولا الفقر.

فعلى من يريد الحقيقة بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين الإسلام من خلال مصادره الصحيحة من كتاب الله، وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وأن ينظر إلى الإسلام من خلال الكتب التي تبتحدث عنه بعدل وعلم، فسيتبين له أن الإسلام يدعو إلى كل صلاح ديني ودنيوي. ويحث على الاستعداد لتعلم العلوم النافعة. ويدعو إلى تقوية العزائم، وجمع الكلمة.

ثم إن انحرافات بعض المنتسبين إلى الإسلام - قَلَتْ أو كُثْرَت - لا يَجوز بحال من الأحوال أن تحسب على الدين أو أن يعاب بها، بل هو براءً منها، وتبعة الانحراف تعود على المنحرفين أنفسهم؛ لأن الإسلام لم يأمرهم بذلك؛ بل نهاهم وزجرهم عن الانحراف عما جا، به.

ثم إن العدل يقتضي أن يُنظر في حال القائمين بالدين حق القيام، والمنفّذين لأوامره وأحكامه في أنفسهم وفي غيرهم؛ فإن ذلك يملأ القلوب إجلالاً ووقارًا لهذا الدين وأهله؛ فالإسلام لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الإرشاد والتهذيب إلا حث عليها، ولا رذيلة أو مُفسدة إلا صدّ عن سبيلها، وبذلك كان المعظمون لشأنه، المقيمون لشعائره، في أعلى طبقة من أدب النفس، وتربيتها على محاسن الشيم، ومكارم الأخلاق، يشهد لهم بذلك القريب والبعيد، والموافق، والمخالف.

أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفرّطين في دينهم، الناكبين عن صراطه المستقيم، فليس من العدل في شيء، بل هو الظلم بعينه.

#### س٩٩٢: لماذا نرى كثيرًا من المسلمين بعيدين عن الاتَّصاف بما يأمر به الدين؟

ج: إن تأخـر المسلمين اليوم سببه البُعد عن الدين: فلم يتأخر المسلمون عن ركب الحضارة، ولم يتفرقوا ويُستذَلُوا إلا عندما فرَّطوا في دينهم، ونسوا حظًّا مما ذُكروا به. فالإسلام دين الرقي، والتقدم، والذكاء، وعندما كان السلمون متمسكين بدينهم حق التمسك دانت لهم أمم الأرض قرونًا متطاولة، فنشروا فيها لواء الحكمة، والعدل، والعلم.

وهـل ترقـت أمـم الأرض، وبـزّت غيرهـا في الصناعات والاختراعات المذهلة إلا بعد أن استنارت عقول أهليها بعلوم السلمين بعد الحروب الصليبية؟

ألم تكن حضارة الإسلام هي المدنية الزاهرة الحقيقية؛ حيث كان روحها الدين والعدل، والرحمة، حتى لقد شملت بظلها الظليل، وإحسانها المتدفق جميع الناس حتى المخالفين والأعداء؟ فهل أخَر المسلمين دينُهم الحقُّ؟ وهل منعهم من الرقي الحقيقي؟ وهل نفع الآخرين كفرهم بالله في تلك القرون الطويلة إذ كانوا هم الأذلين المخذولين؟

تُم لما قصر المسلمون في التمسك بدينهم، وقصروا في ترك الأخذ بالأسباب الموصلة إلى خيري الدنيا والآخرة، حلّ بهم التفكك والدمار.

ثم إن التقدم المادي لا يكفي وحده، بل لا بد معه من الدين الحق الذي يزكي النفوس، ويرتقي بالأخلاق، فها هي أمم الكفر لما ارتقت في علوم المادة وأغفلت جانب الروح، إذا بها تتخبط في تيهها وضلالها؛ فهل أغنت عنها تلك المدنية المادية فتيلاً؟

وهذا أكبر برهان على أن الرقي المادي ينقلب ضررًا على أهله إذا خلا من الدين الحق الذي تستنير به العقول، وتزكو به النفوس.

## س٩٩٣: ما مدى صحة ما يقال من أن الإسلام دين تطرف، وإرهاب؟

ج: إن القول بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب مردود على مَن قاله: فهو محض افتراء، ومحاولة للصدّ عنه؛ فالإسلام دين الرحمة، والرفق، والتسامح، وما السيف الذي يأمر الإسلام بانتضائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل؛ لينزف دمه الفاسد، حرصًا على سلامته؛ فليس الغرض من الجهاد في الإسلام سفك الدماء، وإزهاق الأرواح، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله، وتخليص البشر من عبادة البشر، ودلالتهم على عبادة رب البشر، كي يعيشوا حياة كريمة.

وأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت، وغلبت فرحمت، وحكمت فعدلت، وساست فأطلقت الحرية من عقالها، وفجرت ينابيع الحكمة بعد نضوبها.

واسـأل الـتاريخ: مـاذا فعـل المسـلمون حـين انتصـروا عـلى خصـومهم؟ هـل تكـبروا، وتسلطوا، واستبدُّوا؟ وهل انتهكوا الأعراض، وقتلوا الشيوخ، والنساء، والأطفال؟!

ماذا فعل النبي ﷺ عندما انتصر على خَصومه الذين كانوا يؤذونه أشد الأذى؟ ألم يكن يصفح عنهم؟ ويمنّ عليهم بالسبى والأموال؟

وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل خانوا وغدروا؟ هل تعرّضوا للنساء؟ وهل أساءوا للرهبان في الأديرة؟ وهل عاثوا في الأرض فسادًا؟ وهل هدموا المنازل، وقطعوا الأشجار؟

وماذا فعل صلاح الدين الأيوبي لما انتصر على الصليبيين الذين فعلوا بالسلمين الأفاعيل، ونكلوا بهم أيما تنكيل؟ فماذا فعل بهم صلاح الدين لما انتصر عليهم؟ ألم يصفح عن قائدهم، ويعالجه، ويطلق سراحه؟!

فهـذه المواقف النبـيلة وأمـثالـها كثير في تاريخ المسلمين، مما كان لـه أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام، والدخول فيه عن قناعة ويقين.

أفغير المسلمين يقوم بهذا أو يقدم مثل هذه النماذج؟ ومن المتطرفون الإرهابيون حقيقةً؟

إن الأمر لبيِّن واضح لكل مستنير يقرأ التاريخ واعيًا.

أما جهاد المسلمين لإحقاق الحق، وقمع الباطل، ودفاعهم عن أنفسهم وبلادهم فليس إرهابًا. إنما هو العدل بعينه.

وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأ في سلوك سبيل الحكمة فقليل لا يكاد يذكر بجانب وحشية غيرهم، وتبعته تعود على من أخطأ السبيل ولا تعود على الدين. ولا على المسلمين.

وقد يكون لهذا مسوغاته في بعض الأحيان؛ إذ قد يدعوهم ظلم أعدائهم لهم إلى سلوك مثل هذه التصرفات التي لا نقرّهم عليها.

وهكذا ينبغي للعاقل المنصف أن ينظر إلى الأمور كما هي بعيدًا عن الظلم والتزوير والنظرة القاصرة.

# مصادر التلقي

# س٩٩٤: لماذا لا يأخذ أهل السنة والجماعة معتقدهم إلا من الكتاب والسنة؟

## س٩٩٥: ما دور العقل مع النقل؟

ج: أهـل السنة والجماعة يجعلون النقل هو أصل العقل والعقل وسيلة مهمة لفهمه، بل هي من أهم الوسائل لفهمه، ولذلك من ذهب عقله سقطت عنه التكاليف.

#### س٩٩٦: وما موقف أهل البدع من العقل؟

ج: بعضهم جعل العقل هـو الحاكم على النقل، فالعقل هو الأصل والنقل هو الفرع، فما وافق العقل من المنقول أخذوه وما خالفه ردّوه واتهموه، فيشرّعون ما شرّعه العقل وإن لم يدلّ عليه دليل،

ويُبطلون ما أبطله العقل وإن كان عليه دليل من النقل، بحجة أننا ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، فلولا العقل لما عرفنا النقل، فلو تعارض أمر عقلي ونص نقلي، فيجب تقديم العقلي على النقلي؛ لأننا لو قدمنا النقل على العقل لصار هذا قَدْح في العقل الذي عرفنا به صحة السمع فيكون قدْحًا في السمع، ولأن العقل متقدم على النقل ومن شأن المتقدم أن يكون أفضل ممن بعده، كذا قالوا، وبنس ما قالوا.

#### س٩٩٧: وما الوضع الصحيح للعقل مع الشرع؟

ج: الحق هو تقديم النقل على العقل، فذلك هو مقتضى العقل، هذا إذا سلمنا أصلاً بتعارض العقل. وإلاً فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يمكن أن يتعارض نص صحيح وعقل صريح؛ فالنصوص لا تأتي بما يعارض العقول بل تأتي بما تحار فيه العقول.

# س٩٩٨: وماذا عن القواعد والأصول التي يستمدّ منها أهل البدع معتقداتهم؟

ج: أهل البدع والضلال عمومًا لهم أصولٌ غير الكتاب والسغة يأخذون منها معتقداتهم، بل بعضهم لا يعمل بالكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما، بل هي عنده ظواهر لا تفيد إلا الظنون التي لا يصبح أن يؤخذ منها المعتقد، فاعتمدوا في أخذ أصولهم على علم الكلام - الفلسفة - المذموم الذي أدخل على أهل الإسلام الضلال والشُبه والشكوك، فاعتمدوا على قواعده التي تخالف المنقول وتناقض المعقول، فجاءوا بخليط كُفُري وزندقة فاحشة وبلام مستطير على الأمة الإسلامية ما زلنا نعايش آثاره إلى هذا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### س٩٩٩: ما الواجب على مريد النجاة ومريد الفهم والمنهج الصحيح؟

ج: الواجب هـو الوقـوف عـند كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ كما فهمهما سلفنا الصالح، ولا بد من هـذا القـيد المهـم؛ لأن كلاً يدعي أنه على منهج السلف وهو ـ والله ـ لا يمت إلى منهج السلف، قال الناظم:

واعضض على القرآن والسنن التي ثبتت عن لا لن تضل ولن تريغ بنصست فهي الله

ثبتت عن المعصوم من عدنان فهي الـهُدى والنـورُ للإنسـانِ

والله تعالى أعلى وأعلم..

# س١٠٠٠: هل يمكن أن يتعارض نص صحيح وعقلٌ صريح؟

ج: لا يمكن أن يتعارض نص صحيح وعقل صريح أبدًا؛ لأن الذي أنزل النص من كتابٍ وسنةٍ هو الذي خلق العقل، وهو أعلم من غيره بما يقول ، وأحسن حديثًا، وأصدق قيلاً من خلقه، فإذا وعجد ما يوهم التعارض بين النصوص والعقول فلا يخلو الأمر من أحد وجهين: إما أن يكون النص غير صحيح، فيجب حينئذ البحث عن صحة النص، وإذا قلنا (البحث عن صحة النص) فنعني به إذا كان النص من السنة، أما إذا كان النص من القرآن فليس ثمة بحث عن الصحة؛ لأن القرآن كله متواتر، فإذا بحثنا عن ثبوت النص فوجدناه ثابتًا بالسند الصحيح فننتقل إلى الحالة الثانية وهي: صراحة العقل، فمن شروط البحث في معنى النص الصحيح أن يكون الباحث فيه ذا عقل سليم في التفكير، معتقدًا لمنهج أهل السنة والجماعة، لا سيما إذا كان النص المبحوث من نصوص الصفات.

=( ۲۳۸ )=

| العقيد | موسوعة الثقافة الاسلامية |
|--------|--------------------------|
|--------|--------------------------|

فإذا توفرت صحة النص وسلامة العقل فوالله الذي لا إله غيره أنه لا يمكن أبدًا أن يكون هناك تعارض ولا تناقض، والدليل على ذلك أن كل الذين ادعوا التعارض بين العقل والنقل هم من أهل البدع والضلال. ولا نعرف حرفًا واحدًا من خلاف التضاد بين السلف في مسائل الاعتقاد التي تستحق أن تكون من مسائل الاعتقاد؛ كل هذا لتوفر هذين الشرطين: صحة النص وسلامة العقل من الآفات الدخيلة عليه.

وهـذه قـاعدة مهمـة في مذهب أهل السنة والجماعة؛ حتى إن شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قد أفردها بمؤلف خاص وهو كتابه الكبير المفيد المستصعب (درء تعارض العقل والنقل).

( TTA )

# المصادروالمراجع

١- القرآن الكريم.

٢- صحيح البخاري.

٣- صحيح مسلم.

٤- سنن الترمذي.

·- سنن أبي داود.

٦- سنن ابن ماجة.

٧- سنن الدارمي.

٨- مسند الإمام أحمد.

٩- صحيح الجامع الصغير ـ محمد ناصر الدين الألباني.

١٠ - ضعيف الجامع الصغير - محمد ناصر الدين الألباني.

١١ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ـ الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

١٢ - أعلام السنة المنشورة ـ حافظ بن أحمد الحكمي.

-١٣ صفات الله ﷺ الواردة في الكتاب والسنة \_ علوي بن عبد القادر السقاف.

١٤ - القاموس الفريد في العقيدة والتوحيد ـ إسلام محمود دربالة.

١٥ - الدرة الفريدة في التعريف بكتب العقيدة ـ إسلام محمود دربالة.

١٦- القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد \_ إسلام محمود دربالة.

١٧ - التعليقات اللطيفة في شرح الجوهرة الفريدة ـ إسلام محمود دربالة.

١٨ - معجم المؤلفين في عقيدة السلف الصالح ـ إسلام محمود دربالة.

١٩ فقه العبادات \_ محمد بن صالح العثيمين.

٢٠ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد.

٢١ - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ـ د. غالب العواجي.

٢٢ - دراسات في الأهواء والفرق والبدع ـ ناصر العقل.

٢٣ الشرك في القديم والحديث \_ أبو بكر محمد زكريا.

٢٤ الماتريدية دراسة وتقويمًا \_ أحمد بن عوض اللهيبي.

٧٥ حقيقة البدعة \_ سعيد الغامدي.

٢٦- وجوب لزوم الجماعة \_ جمال بادي.

٢٧- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ـ عبد الله بن محمد الغنيمان.

٢٨ - السنة لعبد الله بن أحمد

- ٢٩ الإيمان لابن منده.
- ٣٠ كتاب التوحيد ـ لابن خزيمة.
- ٣١ الحُجّة في بيان الْمَحَجَّة للأصبهاني.
  - ٣٢ السنة ـ لابن أبي عاصم.
  - ٣٣ الإبانة ـ لابن بطة الحنبلي.
- ٣٤ معارج القبول ـ حافظ بن أحمد الحكمي.
  - ه٣- الملل والنحل ـ للشهرستاني.
- ٣٦ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاً السعودية.
  - ۳۷- تفسیر ابن کثیر.
  - ٣٨- تفسير البيضاوي.
  - ٣٩- زاد المسير ـ لابن الجوزي.
  - ٤٠ بصائر ذوي التمييز ـ الفيروزآبادي.
- 13- تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ـ عبد الرحمن السعدي.
  - ٢٤ النصرانية محمد أبو زهرة.
  - 25- منهاج السنة النبوية ـ ابن تيمية.
  - ٤٤ مختصر الصواعق المرسلة ـ ابن القيم.
    - ه ٤ بدائع الفوائد ـ ابن القيم.
  - 2-3 شرح نونية ابن القيم محمد خليل هراس.
  - ٧٤ الرد على الجهمية عثمان بن سعيد الدارمي.
  - 14- الرد على بشر المريسي عثمان بن سعيد الدارمي.

# الفهبرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥      | العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥      | حقيقة دين الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦      | الإسلام والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧      | العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧      | معنى التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨      | مراتب الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩      | الشهادتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14     | أركان الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14     | الإيمانالإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18     | أركان الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10     | الإيمان بالله رتحق المستعدد الإيمان بالله المحتجد الإيمان بالله المحتجد المحتد المحتد المحتجد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد |
| 10     | توحيد الألوهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10     | الطهارة الحسية والمعنوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17     | الشرك وخطرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4    | الطاغوت وأنواعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19     | صفة الحُكم بغير ما أنزل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *1     | الفرق بين الظالم والفاسقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *1     | توحيك الربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **     | توحيد الأسماء والصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44     | التلازم بين أنواع التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44     | الإيمان بالملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44     | الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **     | الإيمان بالرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40     | عقيدة المسلمين في عيسى النفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥     | نشر الصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŧ٥     | الميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٦     | الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**—(7**\$**7**)**—** 

| العقبيدة موسوعة الثقافة الإسلامية |                                                    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| ٤٦                                | ·                                                  |  |
| -                                 | القصاص                                             |  |
| ٤Y                                | الحوض                                              |  |
| ٤٧                                | الجنة والنار                                       |  |
| 19                                | رؤية المؤمنين ربهم ﷺ في الأخرة                     |  |
| ٥٠                                | الشفاعة                                            |  |
| ٥٤                                | التوسل الباطل وأقسامه                              |  |
| ۵۵                                | الإيمانبالقدر                                      |  |
| 78                                | شعب الإيمان                                        |  |
| 78                                | الإحسان                                            |  |
| ٦٥                                | الكفروأقسامه                                       |  |
| ٦٧                                | الظلم والفسوق والنفاق                              |  |
| 7.4                               | السحر                                              |  |
| 79                                | حكم تعلم السحر                                     |  |
| 79                                | هل السحر حقيقة ؟                                   |  |
| ٧٠                                | علاقة الكهانة بالسحر                               |  |
| ٧.                                | هل سُحر النبي ﷺ ؟                                  |  |
| ٧١                                | س سعر النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |  |
|                                   | النشرة<br>الرقى والتمائم                           |  |
| ٧١                                |                                                    |  |
| **                                | الكهانة                                            |  |
| ٧٣                                | التنجيم                                            |  |
| ٧٣                                | العلاقة بين التنجيم والكهانة                       |  |
| 44                                | أيهما أخطر: التنجيم أمرالكهانة ؟                   |  |
| 48                                | الاستسقاء بالأنواء                                 |  |
| 48                                | الطيرة                                             |  |
| 71                                | العين                                              |  |
| ۷٥                                | المعاصي                                            |  |
| ٧٥                                | الكبائر                                            |  |
| ٧٦                                | التوبة                                             |  |
| ٧٨                                | الحدود                                             |  |
| ٧٩                                | الصراط المستقيم                                    |  |
| ۸۰                                | البدعة                                             |  |
| ٨١                                | أصحاب النبي ﷺ وأهل بيته                            |  |

| = العقسيدة | موسوعة الثقافة الإسلامية                  |
|------------|-------------------------------------------|
|            | الخلافة                                   |
| A&         | ولاة الأمور                               |
| ٨٦         |                                           |
| ٨٦         | كرامات الأولياء                           |
| ۸٧         | الفرقة الناجية والطائفة المنصورة          |
| ٨٨         | افتراق الأمة                              |
| ٨٨         | خصائص الفرقة الناجية                      |
| 41         | قواعد في الأسماء والصفات                  |
| 97         | أسماء الله الحسنى وصفاته العلى            |
| 47         | الإتيان والمجيء                           |
| 44         | الإجابة                                   |
| 44         | الأخل                                     |
| 4.4        | الإحسان                                   |
| 44         | الأخذ                                     |
| 1.4        | صفة الأنامل                               |
| 111        | البصر                                     |
| 117        | البطشا                                    |
| 117        | البُغض                                    |
| 117        | الْبِقَاءِ                                |
|            | التجلى                                    |
| 117        | . :<br>التَّرْك                           |
| 118        |                                           |
| 118        | التَشْرِيعُ<br>التَّذِيرُ مِنْ التَّذِيرِ |
| 110        | التقديم والتاخير<br>«تُنسبوت،             |
| 1117       | لتُوْب والتواب                            |
| 114        | لجبروت                                    |
| 114        | لجلال                                     |
| 114        | لجمال                                     |
| 119        | لجود                                      |
| 119        | لحكم والحاكم                              |
| 14.        | لحب والمحبة                               |
| 141        | لحثو                                      |
| 171        | لحجزة والحقد                              |
| 177        | لحسيب                                     |

| الإسلامية | العقسيدة موسوعة الثقافة |
|-----------|-------------------------|
| 177       | الحفظ                   |
| ١٢٣       | الحق                    |
| 178       | العكمة                  |
| 178       | الحلد                   |
| 170       | الحيك                   |
| 177       | الحياء                  |
| 177       | العياء                  |
| 144       | العلير العلياع          |
| ۱۲۸       | الخلق                   |
| 179       | 7.4                     |
| 14.       |                         |
| 171       | الديان                  |
| 188       |                         |
|           | الرأفة                  |
| 148       | الربوبية                |
| 140       | الرحمن                  |
| 177       | الرزاق                  |
| 177       | الرضىا                  |
| 144       | الرفق                   |
| 144       | الرَّوح                 |
| 15.       | الزارع                  |
| 18.       | الساق                   |
| 181       | السبُّوح                |
| 181       | الستر                   |
| 187       | السخرية بالكافرين       |
| 188       | السكوت                  |
| 120       | السلام                  |
| 120       | السلطان                 |
| 127       | السمع                   |
| 187       | السيك                   |
| 184       | الشافى                  |
| 184       | الشدة                   |
| 184       | الشكر                   |

**=( ۲٤٦ )=** 

| عة الثقافة الإسلاميةعــــــــــــــــــــــــــــــ | موسود       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| ين                                                  | الشهي       |
|                                                     | الصبر       |
| نع                                                  | الصان       |
|                                                     | الصور       |
| وك                                                  | الضح        |
|                                                     | الطبي       |
|                                                     | الطيب       |
| هرية                                                | الظاه       |
| بأوالعتبب                                           | العقاب      |
|                                                     | العجب       |
|                                                     | العدل       |
|                                                     | العزة       |
|                                                     | العزم       |
| اء والمنع                                           | العطا       |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |             |
|                                                     | العفو       |
|                                                     | العلد       |
| والفوقية                                            | العلوً      |
|                                                     |             |
|                                                     | الغضب       |
|                                                     | الغلبة      |
|                                                     | الغنى       |
|                                                     | الغارة      |
|                                                     | يـ<br>الفتح |
|                                                     | •           |
|                                                     | -           |
| ں<br>و الطي                                         | •           |
| ت<br>                                               |             |
|                                                     | •           |
| اس                                                  | . 5         |
|                                                     | •           |
|                                                     |             |
|                                                     | A1.         |

| الإسلامية | العقييدة موسوعة الثقافة |
|-----------|-------------------------|
| 17.4      | القوة                   |
| 174       | القيوم                  |
| 179       | <br>الكافى              |
| 179       | الكبرياء                |
| 179       | الكبير                  |
| 14.       | الكتابة والخط           |
| 14.       |                         |
| 171       |                         |
| 171       | الْكُفُّ                |
| 177       | الْكَفْيِلُ             |
| 177       | 179                     |
|           | الكلام والقول والحديث   |
| 177       | الكنّف                  |
| 178       | الكيد                   |
| 178       | اللطيف                  |
| 140       | اللَّعْنُ               |
| ۱۷٦       | المبين                  |
| 177       | التين                   |
| 7.7       | الفلو وخطره             |
| 4.5       | الإسلام والآخر          |
| 4.4       | المستقبل لعقيدة الإسلام |
| 777       | مصادر التلقي            |
| 137       | المصادر والمراجع        |
| 724       | الفهرس                  |